# الوجائي الأثول الفقائي

اللكراماستي يوسف بن حسين

اللوق شنك بدمه

تعقبق وشرح وتعليق

والبرورالالميف الفاح

المدرس بكلية الدرآسات الإسلامية جامعة الازمر

حقوق الطبيع والمنشر محفوظة للمؤالف

3-314 = 31PLA

واراله يحت للطباعة ٣ شالنيلغف بالسيدة زيلي



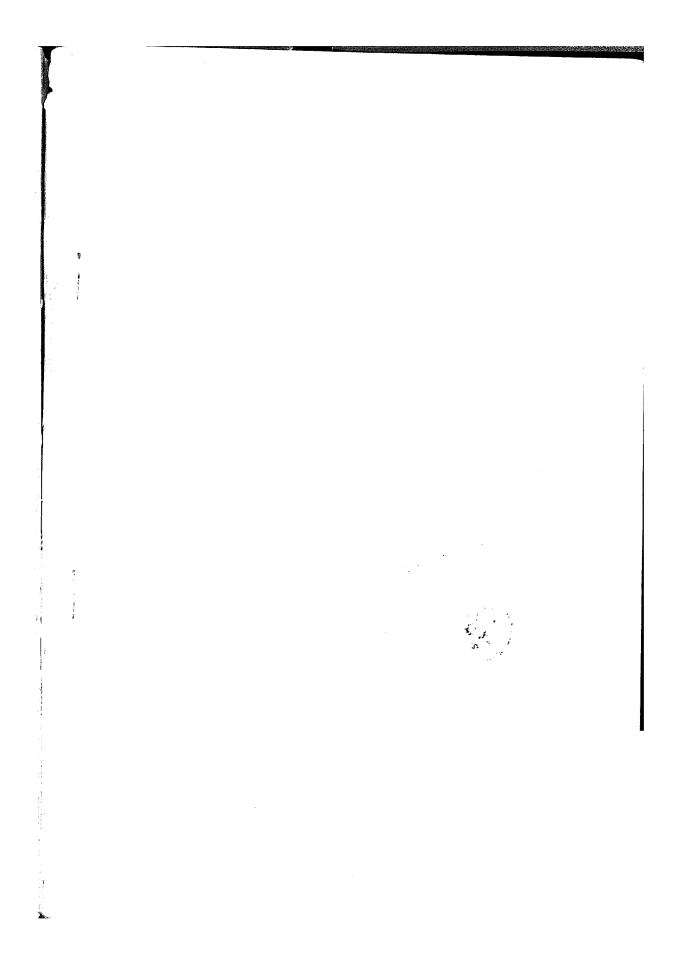

20203

10154

للكراماسي يوسف بن حسين المتوفي سنية ٥٩٠٦

1297,14

الحيثة الماءة لكنية الاسكندرية رقم المناسة وسلالماني 

المدرس بكلية الدراسات الإسلامية all albaniaght will to nullin things. جامعة الأزهر



حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف

~ 19AE - #18+8

دارا لهدي للطباعة ٣ نرائع لوعت بالسيدة ديني

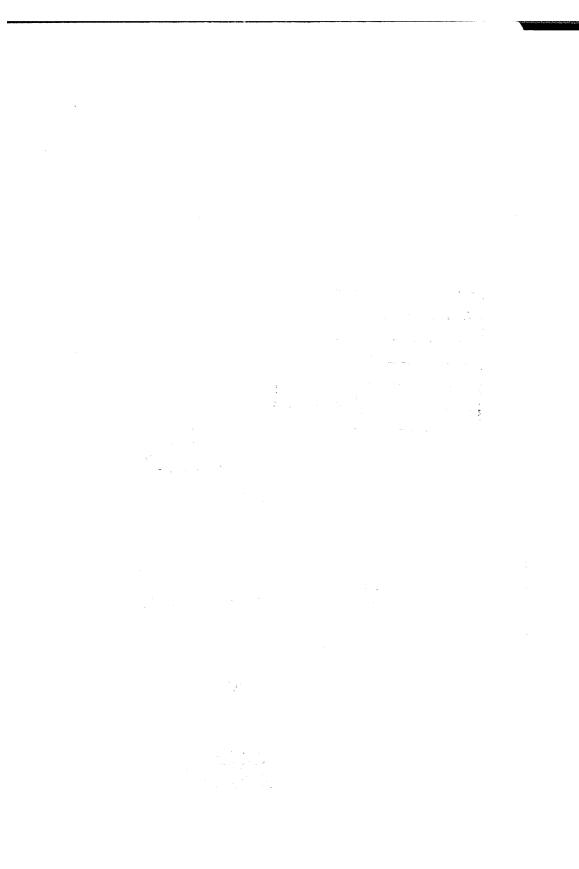

### بنيك أللة الزعز الحيث

الحمد لله رب العمالمين ، والمصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا عمد النبى الآمى المصطفى الـكريم ، وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم بإحسان . في يوم الدين .

#### : A..... Al

فلما كان لى شرف التخصص فى علم أصول الفقه ، رأيت أن من الواجب على أن أسهم بقدر احتطاعتى فى خدمة الشريعة الفراء من خلال تخصصى ، فباهرت بالنظر فى المخطوطات الأصولية ، وبعد البحث والتنقيب هدانى الله العالى إلى اختيار هذا الكتاب المخطوط وهو «الوجيز فى أصول فقه الحنفية، اليوسف بن حسين الكراماستى المنوف سنة ٥٠ ه ه .

وكان اختياري لهذه المخطوطة يرجع إلى الأسباب الآتية :

١ - قة عدد كتب الأصول الحنني إذا قارناها بكتب أصول غير الحنفية،
 ١٤ قصدي أن أضيف كتاباً جديداً إلى كتب أصول الحنفية.

ح رغبتى فى الإسهام فى إحياء التراث الإسلامى وإخراجه إلى النور حتى عليه والاستفادة منه .

٣- أن مؤلف هذا الكتاب علم من أعلام الآمة الإسلامية الذين أسهموا فى خدمة الشريعة عن طريق التأليف ، فله من المؤلفات فى الفنون المختلفة عشرون مؤلفاً مذكورة فى كتب التراجم ، بيد أن هذا المملاق مغمور فلم عسلط الأضواء عليه ، فلما كان الامركذلك أردت أن ألفت نظار الباحثين

إلى هذا العلم كى يسلطوا عليه مزيداً من الاضواء، وينقبوا ممى عن مؤ لفاته حتى يمكن تحقيقها والاستفادة منها.

٤ - أن هذا المخطوط على الرغم من أنه عنصر إلا أنه حوى لب أصول الحنفية مع الإشارة إلى أصول الهافعية عا أكسبه أهمية وقيمة علمية .

٥- رأيت أن معظم الباحثين يركزون على تحقيق الكتب الكبيرة دون الصغيرة، ومعلوم أن العبرة بالكيف لابالكم، وإلى متى تظل الكتب الصغيرة مغمورة ؟ أعتقد أنها تستحق النظر والتحقيق، ولذا انتهر هذه الفرصة وأدع الباحثين إلى تحقيق المخطوطات الصفيرة كى يمكن الاستفادة منها.

#### خطة البحث

قسمت البحث إلى قسمين :

الأول: دراسة مختصرة عن عصر المؤلف وحياته العلمية.

والثانى : قسم التحقيق .

أما قسم الدواسة : فتكلمت فيه باختصاد عن التعريف بالمؤلف وهصره ومؤلفاته ووفاته وشيوخه وأقرائه وطريقته في التأليف .

وأما قسم التحقيق ومنهجي فيه : فقد سرت فيه متبما الآتي :

أولا: قمت بحصر نسخ المخطوط فوقفت على خمس نسخ متفرقة في بلدان عدة ، فنها : نسختان في مصر ، واحدة في مكتبة بلدية إسكندرية ، والآخرى في معهد المخطوطات ( وهي مصورة عن مكتبة بلدية سوهاج، ومنها : نسخة في ألمانها في مكتبة جامعة تو بنجن ، ومنها : نسخة في أمريكا في مكتبة برنستون ومنها : نسخة بالجزائر .

ثانياً : تمكنت من الحصول على ثلاث نسخ منها وعملت بياناً لكل واحدة منها ، أما الدسختان الآخريان فلم يتيمر لى الحصول عليهما ولكن كتبت عنهما بياناً . وإليك وصف الدسخ:

#### ١ - نسخة رقم ١و٢١٣:

وهذه النسخة موجودة بمكتبة مخطوطات جامعة الملك سعود بالرياض، وهي مصورة عن نسخة في مكتبة جامعة أو بنجن بألمانيا تحت رقم ( ١٠٥)، وعدد أوراقها سقون ورقة ، وعده سطور الصفحة منها سبعة عشر سطرا \_ ومقاسها ٥٢١٠ × ٧ سم ، وخطها حسن ، وكاتبها هو يوسف بن حسن بن الحاج وقد تحت كتابتها سنة ١١٣٨ ه. وهذه النسخة يوجد بهامشها بعض التعليقات المختصرة.

#### ٧ - فسنخة رقم (١٧٥):

هذه النسخة موجودة بمعهد المخطوطات المعربية بالقاهرة وهي مصورة هن نسخة أصلية بمكتبة سوهاج تحت رقم (٧٤) أصول فقه ، وعدد أوراقها ٢٦ ورقة ( اثنتان وستون ورقة ) وعدد أسطر الصفحة أربعة عشر سطراً ، ومقاسها ١٣ × ١٨ سم وخطها حسن ، وقله تمت كتا بتها سنة ١١٨ ه ، ويوجل في بعض هو امشها وبين سطورها بعض التوضيحات البسيطة ،

#### ٣ - نسخة رقم (١٥):

وتوجد بمركز البحث العلمى وإحياء القراث الإسلامى ـ جامعة أم القرى مكت المسكرمة ، وهي مصورة عن نسخة أصلية في مكتبة برنستون بأمريكا (بحموعة بهودا دقم ٩٥٦ / ٢٠٤١) ، وعسمه أرراقها (٣٩) ورقة السع وثلاثون ورقة من القطع الكبير ، وعده أسطر الصفحة منها ٢٠ سطرا (إحمدى وعشرون سطراً) ، وخطها نسخ حسن ـ وناسخها هو عصام الدين الغريمى ، ولم أعثر على تاريخ كتابتها ١٠٠ .

#### ٤ - نسخة رقم ( ٢٢):

وهذه النسخة توجد فى مكتبة بلدية إسكندرية فى مجلد وهى مكتوبة بقلم عادى سنة ١١٤٨هـ - ١١٨٥ج أصول فقه وهذه النسخة لم اتمـكن من الحصولي عليها ٤١٠.

<sup>(</sup>١) بروكامان ج٧ / ٢٩٨ ، فهرس المخطوطات المصورة بممهد المخطوطات ح ١ / ٢٥٣ ، فهرس المخطوطات العربية مكتبة بلدية إسكندرية ص ١٣٠ .

#### ٥ - فسنفه رقم ٢٥٩٠:

وهذ النسخة توجد بالجزائر (٧) ولم يتيسر في الحصول عليها.

ثالثا: اللمسخ الثلاث التي تمكنت من الحصورة على مكتبة سوهاج مصورة عن مكتبة جامعة توبنجن بألمانيا و ونسخة مصورة من مكتبة سوهاج رقم ١٢٥ واللسخة الثالثة مصورة عن نسخة بمكتبة برنستون بأمريكا ) تغيرت من بينها النسخة الأقهم تاريخا (وهي النسخة المصورة عن مكتبة سوهاج) وجملنها أصلا ورمزت لهما برمز (ج) وتقع تحت رقم (١٢٥) بممهد المخطوطات المربية ، أما النسختان الباقيتان فقد رمزت لهما برمزي (١، ب) أما التي تقع تحت رمز (١) فهي النسخة المصورة عن مكتبة جامعة توبنجن ، وأما التي تقع تحت رمز (ب) فهي النسخة المصورة عن مكتبة برنستون بأمريكا ، ورقما (١٥) بمركز البحث الملمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ورقما (١٥) بمركز البحث الملمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى عسكة المكرمة .

دابِماً : قابلت النسختين ( ا ، ب ) على الأصل ثم قت بإثبات ما يصح به المكلام في الأصل، وأثبت العبارات والسكابات الزائدة والبعيدة عن تمام المعنى في الحامش ونسبتها إلى النسخ التي وردت بها .

خامساً: راجمت ووثقت جميع المسائل الآصولية التي وردت في في الكتاب على مراجع أصول الحنفية القديم منها والحديث ، لأن المخطوطة أصول فقه حنفى كما استخدمت في المراجمة والتوثيق كثيراً من كتب أصول

<sup>(</sup>١) وروكابان ج ٢٩٨/٢ ، فهرس المخطوطات بمكتبة بلدية إسكندرية ص١٣ -

۲۹۸/۲ = ۲۹۸/۲ .

غير الحنفية مثل: الإحكام للآمدى وشرح الأسنوى والبيرهان لإمام الحرمين وإشاه الفحول والمستصفى وغيرها.

سادساً : قت بالتعليق على معظم المسائل الأصولية والفروع الفقهية التي وردت في الكناب كا غكرت أمثلة لما يحتاج إلى تمثيل وأحيانا أذكر أدلة المذاهب التي لم يذكرها المصنف.

سـابعًا ؛ وضعت كثيرًا من العناوين التي أهملها المصنف .

ثامناً: ترجمت لجميع الأهلام التي وردت في المخطوطة كما خرجت أحاديثها، ونسبت ما ورد فيها من آيات قرآنية إلى سورها.

ثامناً: شرحت الحكامات والعبارات العامضة التي تحتاج إلى شرح.

تاسماً : الترست نص نسخة الأصل طالما كان صواباً ولم أعدل عن عبارتها ( بالزيادة أو الحدف أو التبديل ) إلا في حالة وجوه خلل يغير المدنى .

حادى عشر: الـكلماك التي وجدت في الأصل المخطوط مخالفة لقواعد الرسم الإملائي الحديث صحتما بما يتفق مع الرسم الصحيح دون إشارة إلى ذلك.

ثانى عشر: نسقت الـكناب بما يتفق ونظم الطبيع الحديث ، وقمت بترقيم بعض عناصره التي تحتاج إلى ذلك .

ثالث عشر: قمت بعمل فهادس كاملة فى النهاية لمــا الضمنه الــكتاب من أعلام وموضوعات ، وكذلك عملت فهادس للمصاهر التي اعتمدت عليها النحقيق مرتباً ذلك على الحروف الايجدية .

## البساليول

#### الدراسية

#### و أحمنه إلى مبحثين :

الأوله: في عصر الكراماسي من الناحية السياسية والاجتماعية والعلمية مع ذكر أهم المؤلفات الاصولية في ذلك العصر .

والشانى: فى التعريف بالسكراماستى ونشأته وحهاته الطميسة ومؤلفاته ووفاته . وسأتكلم أيضاً عن شيوخه وأقرانه ، ثم أختتم هذا القسم بالسكلام عن منهج المصنف وطريقته فى تأليف الكناب الدى نقدم له مع التعرض لبعض المسآخذ والمعيرات .

#### المبحث الأول

#### فى عصر الكراماستى من الناجية السياسية والاجتماعية والعلمية (القرف الناسع الهجرى)

#### (1) الحالة السياسية والجربية والاجتماعية في ذلك العصر:

إن الكلام عن عصر المؤلف يستلزم الكلام عن الدولة المنهانية التي هاش في ظلماً ، والقدكانت الدولة المنهانية في ذلك الوقت دولة حربية قوية ، والدليل على ذلك : أنها هخلت أروع المسادك وانتصرت على الميزنطيين \_كا سيأتى بيانه .

وقد كان هدف العثمانيين منذ أن قامت دولتهم في آسيا الصغرى فتح القسطنطينية ، وبخاصة بعد أن عبروا بحر « مرمرة » وأقاموا لهم ملكا في شمرق أوربا أصبح هذا الفتح ضمرورة سياسية ملحة بالمسبة لهم ، ولم تعد أية واحدة من العواصم الأولى « بروسه في آسيا الصغرى ، وأدرنه في أوربا ، صالحة لأن تكون عاصمة للدولة العثمانية بعد امتدادها إلى أوربا ، فضلا عما في فقح القسطنطينية التي حاول المسلمون الاستيلاء هليها منذ الصدر الأول للإسلام من مغزى ديني كبير .. ولقد كان العثمانيون في ذلك الوقع أشد الناس حماساً للإسلام ، وأصدقهم جماداً في سبيه (١) .

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب السلطان الفاتح الدكتور سالم الرشيدى ص ٧٦، موسوعة الفاريخ الإسلام للدكتور أحمد شلى ج ه/٢٥٦.

#### تداعى الدولة البيزنطية :

لقد كانت الدولة البيزنطية التي عرفها ألفتمانيون واحتسكوا بها جزءاً من الامبراطورية الرومانية الشرقية ، كانت دولة قد سيطر البنادقة على حياتها الاقتصاهية ، وكانت كثيراً ما تقع فريسة لعدوانهم ، وفي القرن الرابع عشر الميلادي (الناسع الهجري) أخذ الهرم والهزال والسقم يدب في جسمها ، فقلت قواها ، ونالها الاضمحلال ، فأوشكت على الانهيار ، هذا في الوقت الذي كانت فيه نظم الاتراك العنايين تزداد كل يوم إحكاماً وقوة .

هذا وكانت الحكومة البيرنطية ضميفة ، وسياستها من الناحية الخارجية سيئة ، فقد كانت أمامها فرص ثمينة لو انتهزتها لاتقت شر الآثراك ، فلم تستفد من انقسام الآثراك على أنفسهم ، بل تدخلت تنصر فريقا على فريق ،

ولقد توالت الظروف السيئة على الدولة البيرنطية فخضعت الفرب السكائرليدكى ، وقبلت شروطه ، ولكن الفرب تنكر ولم يقدم لها المساعدة في محنتها العظيمة ، بل إن الجنوبين العهدوا السلطان ، مراد الثانى ، بنقل ستين ألف من جنوده إلى الشاطىء الاوربى .

ومما أنهك الدولة وامتص حيويتها ، الهجمات الكثيرة المتلاحقة عليها من قبائل جرمانية ، ومن التتار والبلغاريين ، والفزوات الصليبية والهجمات التركية (۱۱) .

#### فتح القسطنطينية:

لقدكانت القسطنطينية فى ذلك الوقت محط العالم الشرقى والغربي ، لأنها كانت موطناً للعلم والفن والقداسة ، وكان جوها معتدلا صمياً .

<sup>(</sup>١) موسوعة التاريخ الإسلامي جـ ه/١٥١ .

ولقد كان العثمانيون في ذلك الوقت بتوسعون شيئاً فشيئاً ركانت لهم فتوحات ، حتى إنهم توغلوا في فتوحاتهم بشرق أوربا فأحاطوا بالقسطنطينية من كل جانب (' ' ، وكانت مدينة القسنطينية تعاهى العثمانيين ، فكانت تفتح أبواجا لكل خادج على الدولة العثمانية كا كانت تعتقل الامراء العثمانيين وتهده الجزء الاوربي من الدولة العثمانية بالخطر الدام فكانت القسطنطينية شوكة في جسم الدولة العثمانية .

وكان السلطان مراد الثانى (والد محمد الفاتح) مصراً على فتح القسطنطينية حتى إنه زحف إليها وحاصرها واسكنه لم يتمكن من فتحها نظراً لكبر سنه ، وحينها تولى السلطان الفاتح السلطة بعد وفاة أبيه أخذ يخطط لغزو القسطنطينية فحكان أول ماقام به من الاستعدادات أنه عقد الاتفاقيات السلمية مع المدن الأوربية مثل : البندقية والمجر وغيرهما من الدول ، ثم شرع فى بنساء قلمة منيعة على الشساطىء الآوربي ، وفعلا تم بنساء القلمة سنة ١٤٥٦ م سنة ١٤٥٦ م ، وفي شعبان سنة ٢٥٨ ه . أغسطس سنة ١٤٥٧ م قصد محمد الفاتح فى بعض جيشه إلى القسطنطينية اليتعرف على أسوارها ومدى قوتها ، فلما علم بذلك الامراطور قسطنطين ، وكان حينئذ امبراطورا لمدينة القسطنطينية ، اشتد به الذعر والهلع ، فأمر بإغلاق أبواب المدينة ، وقبض على جميع من فيها من الاتراك ، وكان فيهم بعض غلمان الفاتح وقبض على جميع من فيها من الاتراك ، وكان فيهم بعض غلمان الفاتح فأطلق قسطنطين سراحهم وودهم إلى سيدهم الفاتح .

ولما بدأ السلطان محمد الفاتح في غزو القسطنطينية ، وأوشك أن يطوقها

<sup>(</sup>١) أنظر تركيا في المصور الوسطى للدكتورة زبيدة عطا ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الفاتح من ٨٤ ، ٨٤ .

أوسل قسطنطين رسله إلى الغرب ، وطلب منهم المساعدة والنصرة "، ولكن أوربا آنذاك كانت منهمكه في منازعاتها وحروبها الخاصة \_ وبعد وقت طويل بعث البابا بثلاثين سفينة ، وأبحرت السفن ، فلما وصلت إلى جزيرة دخيوس ، هبت عليها ديح عاصفة فأعاقتها عن السير ؛ وبعد أن هدأت الريح استأنفت السفن سيرها ، كما أن الامبواطور قسطنطين كتب إلى ملوك الشرق وأمرائه ، النصادى منهم والمسلمين ، وبين لهم خطر الدولة العبانية على بلاده ، بينها كان الفاتح يواصل الاستعداد لفتح مدينة القسطنطينية ، وفي أواخر مارس سنة ٤٥٤ م كان الفاتح قد أتم استعداداته ثم زحف بحيشه إلى القسطنطينية ، وما أن وصل إلى مشارف المدينة حتى خطب رجال الجيش خطبة بليغة حثهم فيها على الجهاه وصدق القتال ، وقرأ عليهم الآيات القرآنية ، والاحاهيث النبوية الشريفة ، التي تبشر بفتح عليهم الآيات القرآنية ، والاحاهيث النبوية الشريفة ، التي تبشر بفتح مدرية تشق أعنان السهاء قائلة دالله انه ، وكان في مقدمة الجيش العلماء مدرية تشق أعنان السهاء قائلة دالله انه ، وكان في مقدمة الجيش العلماء مدرية تشق أعنان السهاء قائلة دالله انه ، وكان في مقدمة الجيش العلماء والهيوخ ، وكان منهم دالمولى الكوراني ، و دالمولى آق شمس الدين .

وفى ٢٦ ربيسع الأول سنة ٨٥٧ ، وصل الجيش الإسلامي أمام القسطنطينية ، وشرع السلطان الفاتح بعد ذلك في حصار المدينة (القسطنطينية) فنظم الجيش ووزع الآلات ، وفي اليوم التالى ٢٧ من دبيع الآول سنة ٨٥٧ من منة ١٤٥٧ م - حاصر الفاتح القسطنطينية ونصب المدافع والمجانيق وأحكم تنسيقها - وحارل قسطنطين المقاومة ووصلت إليه مساعدات من أوربا(٢)

<sup>(</sup>۱) تركياني العصور الوسطى ص ١٩٦ طبعة دار الفسكر العرب، أوربا في العصور الوسطى الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ج ١/٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) فتع القيطنطينية ص ٧٤، التاريخ الإسلامي جه/١٥٤ الفاتح ص ١٠١

و لحكن دون جدوى ، وقد أمر السلطان الفاتح بضرب المدينة (۱) ، واستمرت المدافع تضرب بشدة وعنف ، وبعد فلك اجتمع السلطان محمد الفاتح بالقادة وخطبهم وأثار حماسهم مما مكنهم من الانتصار \_ وقد تم فتح القسطنطينية ودخلها السلطان الفاتح من باب القديم « رومانوس » يمتطى صهوة جواده في موكب حافل يتبعه وزراؤه وقواده وجنوده \_ وسار في الشارع المؤدى لى «كنيسة سائت صوفيا » وترجل أمام الباب ، وانعني ووضع حفنة من المداب على دأسه خصوعاً لله تعالى وشكراً له ، ثم طلب من أحد المؤلمان أن يؤذن الصلاة الأولى مرة في الكنيسة أن يؤذن المصلاة المولى مرة في الكنيسة وأميا صوفيا ، جامعاً من أعظم مساجد الإسلام (۱) .

<sup>(</sup>۱) تركيا في المصور الوسطى ص ٧٠٧ ، أوربا في المصـــور الوسطى ٣٠٧ ،

<sup>(</sup>۲) انظر أوربا في المصور الوسطى \*\* ۹/۷ ته ۲ ، اركبا في المصور الوسطى \*\* ۲۰۵ ، فتح القسطنطينية ص ۱۱۹ .

#### توسع الدولة العثمانية وفتوحاتها فى آسيا

لقد استطاع السلطان الفاتح أن يقضى على بقايا الإغريق في آسيا الصفرى ، فاستولى على دسينوب ، و دطربزون ، ، وأصبح الاناضول السلميا تركياً لاسيطرة فيه للإغريق ، وأصبح المشائيون يسيطرون سيطرة تمة على بحر د مرمرة ، والبحر الاسوه(١) فاتسمت رقعة الدولة ، وترامت أطرافها ، فكانت تمتد من أعالى بهر الفرات إلى , الادرباني ، ، من البحر المتوسط إلى نهر الدانوب ، وكانت من أقوى الدول الكبرى في القرن الناسع الهجرى ( الخامس عشر الميلاهى ) .

اهتمام الفاتح باستقرار المرش: كان السلطان محمد الفاتح يهتم اهتمامة كبيراً بالممل على استقرار العرش؛ لأنه عرف من تجارب التاريخ العثماني أن على استقرار مركز السلطان يتوقف كل شيء في الدولة، وفي ذلك الوقت قام الفاتح بتنظيم الحكومة الجديدة، وساعده في تلك الناحية الصدر الأعظم القراماني، وكانت الحكومة آذذاك ترتكز على دعائم أهمها: الوذارة والقضاء والمال، وسنتكلم كلة مختصرة عنها:

الوزارة والنظام الإدارى: قام الفاتح بقصكيل الوزارة على النحو الذى يحقق المصلحة ، فقد جمل عدد الوزراء أدبعة ، وجمل للصدر الأعظم قيادة الجيش و رئاسة الديوان ، ومن الملاحظ أن السلطان الفاتح قد أبقى النظام الإدارى القديم مع إدخال بعض تعديلات طفيفة فيه ، وكان ذلك النظام يقضى بتقسم الدولة إلى ولايات تسمى الكبرى منها ، بايلر بايات ، جمع يقضى بتقسم الدولة إلى ولايات تسمى الكبرى منها ، بايلر بايات ، جمع

<sup>(</sup>١) أوربا في المصور الوسطى جـ ١٦٧٥، فتح القسطنطينية ص ١٦٤.

د بايلر باى ، ، أما الصغرى فتسمى البكوات الصناحق (1) وكان الفاتح قد ترك لبعض الإمادات الصقلبية في أول الآمر بعض مظاهر الاستقلال الداخلي ، ف كان عكمها أمراء منها ، ولكنهم كانوا تابعين الله ولة ينفذون أوامر السلطان بكل دقة .

القضاء: لقد اهتم السلطان بالقضاء فهو من عمد الدولة ، كا عنى برجاله وحدد وظائفهم ومناصبهم ، وجعل الإشراف عليه لقضاة العسكر ، فكان لهم مركزه في الدولة فهم أعضاء في الديوان ، كانوا يتقدمون على الوزراء . والسلطان الفاتح هو الذي أعطى لقب شيخ الإسلام للمفتى ، فكان ذلك المركز من أعظم مراكز الدرلة (٢) \_ ولقد كان القانون الأساسي للدولة هو الشرع فهو قانون الحكومة الذي يحده هلاقات المسلمين بعضهم بمعض وعلاقاتهم بغيرهم من سكان الدولة فهو يحدد علاقات المسلمين بالذميين (٢) ، وعلاقاتهم بغيرهم من سكان الدولة فهو يحدد علاقات المسلمين بالذميين (٢) ، والمدينة دون أي تعرض لهم ، وكانت لهم أنظمة خاصة فيما يتعلق بالزواج والأحوال الشخصية \_ ولقد عاشوا في ظل الدولة العنانية ينعمون بالأمن والأمان والطمأنينة وكانت العدالة النامة منتشرة في البدلاد بهن المسلمين والمسيحيين ، وقد تمسك القضاة بتطبيق العدالة إلى حد أن إحدى الفتاءي قد صدوت تقول: بأنه إذا قتل ألف من المسلمين مسيحياً واحداً مخاصاً المسلطان حون حق يجب قتلهم جهماً (٥) .

<sup>(</sup>١) فتح القسطنطينية ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) فتح القسطاطينية ص ١٨٧ ، ١٨٣ .

#### الحركة العمرانية والإنشاءات في ذلك العصر

لقد قرن السلطان الفاتح هذه الإدارة الحازبة بأعمال إنسائية واسعة النطاق فى كل أرجاء مملكته الواسعة ، وعذه الإنشاءات منها ما يتعلق الأغراض السلمية ، فن الناحية الأغراض الحربية أنشأ مصانع الدخيرة والاسلحة ، وأقام القلاع والحصون فى المواقع ذات الاهمية العسكرية ، وكان اهتهامه بالقوات البحرية كبيراً .

أما بالنسبة للنواحى السلية فقد أكثر الفاتح من إنشاء المبانى العامة والطرق والجسور في أرجاء بملكته ... القسطنطينية بأعظم قسط من اهتهامه في هذه الناحية ١١٠ . كما أنشأ الفاع في القسطنطينية كثيراً من المساجد والمعاهد والمعاهد والمعسود والمستشفيات والاسواق ، العامة ، وأدخل المياه إلى المدينة وشجع الوزراء وكباد رجال الدولة والاغنياء على تشهيد المبانى التي تزيد في عمران المدينة وزينتها ١٢١ . وقد أكثر من إنشاء المدارس والمعاهد في جميع أنحاء بلاده .

#### الحالة العلمية في ذلك العصر (في عصر الدولة العُمَانية):

كان أول ما عنى به السلطان محمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية إنشاه المدارس والمعاهد ونشرها في جميم أنحاء دولته، وقد كانت أول مدرسة في المدارسة التي أنشأها السلطان «أورخان، بمدينة وأذنيق، وسارمن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٧٩، الفاتح ص ٤١١ .

<sup>(</sup>٧) فتح القسطنطينية ص١٨٧.

بعده من السلاطين عـلى منواله وكثرت المدارس ، وأنتشرت في بروسه وأهرنة وغيرهما من المدن .

أما السلطان محمد الفاتح فقد فاق جميسع سلفه فى هذا المضهار ، فاقهم بما كان له من الثقافة العالمية الممتاذة ، وبما بذله من جهود كبيرة فى فشر العلم وإنشاء معاهده ، وما أدخله من الإصسلاح والتنظيم فى مناهج التعليم ، وما أسبغه من رعاية كريمة غامرة على أهل العلم والآدب والفن .

وقد أكثر السلطان من المدارس ، وبثها فى المدن كبيرها وصفيرها ، ووقف هليها الأوقاف العظيمة ، كما قام بتنظيم المدارس وترتيبها على درجات ومراحل ، ووضع لها المناهج ، وحدد العلوم والمواد التي كانت تدرس فى كل مرحلة ، وكان يحضر الامتحافات بنفسه ، كما كان يزور هذه المدارس بين الفينة والفينة ، وكان يستمع إلى الدروس التي يلقيها الأساتذة ثم يوصى الطلبة بالجد والاجتهاد ، وكان يجزل العطاء للنابغين من الاساتذة والطلبة الجد والاجتهاد ، وكان يجزل العطاء للنابغين من الاساتذة والطلبة الحد والاجتهاد ، وكان السلطان الفاتح بالجان .

#### أهم العلوم التي كانت تدرس:

لقد اهتم السلطان محمد الفاتح بالعلوم الشرعية اهتماماً كبيراً فكانت في مقدمة العلوم التي تدرس في ذلك الوقت ، ومن العلوم التي كانت تدرس :

علوم التفسير ، والحديث والفقه وأصوله ، وعلم الكلام ، والنحو ، والصرف ، والأدب ، والبلاغة ، والحساب ، والهندسة ، والمنطق (٣) ، وغيرها من العلوم .

<sup>(</sup>١) انظر عمد الفاتح ص ٣٨٣ ط بيروت سنة ١٩٦٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

#### أشهر المدارس التي أنشأها الفائح:

كانت أشهر المدادس في ذلك الوقت هي المدارس الثماني التي انشأها على جانبي مسجده الذي بناه بالقسطنطينية على كل جانب أدبع ويتوسط الجانبين صين فسيح و ولذلك سميت هذه المدارس بمدارس الصحن . وكان يقضى الطالب فيها المرحلة الآخيرة من دراسته، وألحقت بهذه المدارس مساكن الطلبة يتناولون فيها طمامهم كما كانوا يعطون منحة مالية شهرية ، وكانت الدراسة في تلك فيها طمامهم كما كانوا يعطون منحة مالية شهرية ، وكانت الدراسة في تلك المدارس تجرى جميع أيام السنة ، وكانت هناك مكتبة خاصة بجانب المدارس وكان يشترط في الرجل الذي يتولى أمانة هذه المكتبة أن يكون من أهل الصلاح والعلم عارفاً بأسماء المكتب والمؤلفين .

#### نظام التخصص:

هذا وقد أدخل السلطان الفاتح فى مناهج التعليم نظام التخصص، فجعل العلم النقلية والنظرية قسما خاصاً أيضاً ،وحذا العلماء والوزراء حذو سلطانهم وتنافسوا فى إنشاء المعاهد والمدارس بما أدى إلى انتشار العلم وازدهاره ـ وقد أضنى السلطان الفاتح على الاساتذة والمدرسين رعاية ووسع لهم فى المهيشة المتفرغوا للعلم"

#### احترامه وتقديره للعلم والعلماء:

وليس أعرف بمسكانة العلم والعلماء وقدرهم عن مارس العلم وجاهد في مسبيله ، فقد كان السلطان محمد الفاتح عالماً ، فقرب إليه العلماء وأعلى

<sup>(</sup>١) عمد الفاتح ص ٧٨٤ ، فتح القسطنطينية ص ١٩٢ .

شأنهم ، ورفع قدرهم ، وكان السلطان الفانح يجل العالم لعلمه و فضله أياً كان حلمه و أياً كان حلمه و أياً كان حلمه وأياً كان موطنه ، حتى ولو كان العالم من عدوه .

والدليل على ذلك: أنه قد حدث بعد هزيمة د أوزون حسن ، أن وقع في بد العثمانيين عدد كبير من الأسرى ، فأمر السلطان محمد الفاتح بقتام الا من كان من العلماء وأصحاب المعارف مثل: القاضى محمد الشريحى ، فقد كان من فضلا مزمانه وأكرمه السلطان هو وأمثاله ، وأحسن معاملتهم ، وأخدق عليهم بالعطايا السخية ، وأسند إليهم المناصب العالية في الدولة .

- وأيضاً بعد فتح دطرا بزوان وقع فى أسر الجيش العثمانى فيلسوف شاعر من الروم يدعى دجورج أموير تزسى، ووصل إلى الفاتح ذكره وشهرته العلمية، فأحسن لقياه واصطحبه معه إلى القسطنطينية، وأصبح من خاصته ورفع الفاتح منزلته ومنحه عطايا كثيرة وقد شرح الله صدر الفيلسوف فدخل الإسلام فيا بعد ()

ولقد كان الفاتح يعامل العلماء معاملة تمتاذ بالرفق و اللين والوقار ، فقد حدث عقب فتح القسطنطينية أن دخل السلطان الفاتح على الشيخ الزاهد المتصوف د آق شمس الدين ، الذي كان قد بشر بفتح القسطنطينية في خيمته وهو مضطجع فلم يقم للسلطان فقبل السلطان محمد الفاتح يده وقال:

وجنتك لحاجة عندك ، قال : ما هي ؟ قال : أريد أن أدخل الخلوة عندك أياماً . قال الشيخ : لا . فغضب عندك أياماً . قال الشيخ : لا . فغضب السلطان محمد ، وقال : إن واحداً من الأثراك بجيء إليك وتدخله الخلوة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

بكلمة واحدة . فقال الهيمة : إنك إن دخلت الخلوة تجد هناك النه تسقط السلطنة من عيليك و تختل أمورها فيمقت الله إيانا. والفرضمن الخلوة تحصيل العدالة ، فعليك أن تفعل كذا وكذا ، وذكر ما بدا له من النصائح . فقام السلطان محد والشيخ مضطحع كما هو على جنبه (۱) .

وحدث أيضاً أن السلطان الفاتح بعث مع أحد خدامه بمرسوم إلى الكورانى، وكان إذ ذاك بتولى قضاء العسكر فوجد في المرسوم أمراً يخالف الشرع فزقه، وضرب الخادم، فغضب السلطان وشق ذلك عليه، فمزل الكورانى من منصبه ورحل الكورانى إلى دمصر ، حيث احتنى به سلطانها د قابعه باى ، وأكرمه ، وأقام عنده مدة ، وما لبث الفاتح أن ندم على ما حدث منه فسكتب إلى السلطان د قايتباى ، يلتمس منه أن يرسل إليه المولى د الكورانى ، فأرسله ، و بعث معه هدايا عظيمة إلى السلطان د محمد خان ، ، وأسند إليه الفاتح القضاء مرة ثانية ثم الإفتاء ، وأجزل له العطاء (٢٠).

ولقد كان العلما. يصحبون الفاتح في غزواته وحروبه فكانوا فى كل عيدان من ميادين القتال في طليمة الجيش إلى جانب السلطان يثيرون الحماس في نفوس الجهند، ويتلون علمهم آيات الجهاد والنصر

#### مر اسلته العلماء:

ولقد دأب محمد الفاتح منذ أن كان أميراً على . مغنيسيا ، على مراسلة العلماء وبقى على هذه السنة الحسنة بعد توليه السلطنة ، وضاعف ما كان يسبغه على العلماء والأدباء من تسكريم ومنح .

<sup>(</sup>١) محد الفاتح ص ٣٧٨٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

وبمن كان يراسلوم السلطان الفاتح من علماه عصره الشيخ محمد بن سليمان المحيوى الممروف بالسكافياجي الرومي الآصل وهو أستاذ السيوطي، وقد أثنى عليه العلماء والمؤرخون المصريون ثناء عظيما لعلمه وورحه وكان الفاتح يكاتبه ويهدى إليه الهدايا.

#### مساندته للعلماء في وقت الشدة :

وما سمع الفاتح قط عن عالم فى مملكته أصابه عوز وإملاق إلا بادر إلى مساهدته ، ومنحه ما يستمين به على الحياة والمميشة الكريمة ؛ بل إنه جمل المعالم الذى يمتزل حمله لسبب من الاسباب راتباً خاصاً يمزف براتب إلى الماماء عن ذل السؤال وصوناً للعلم من أن يمتهن (١).

#### التفاف العلماء حوله وعقده المجالس العلمية:

وكان من أثر ما أفاضه السلطان محمد الفاتح على العلم وأهله من دعاية وتقدير وبذل سخى أن توافد إلى رحابه العلماء والأهباء والفنانون من كل حدب وصوب .

وكان بعقد المجالس العلمية والأدبية فيباحث العلماء في المسائل العلمية ، ويعقد بينهم المناظرات المختلفة ، وكانت المناظرات تعتد عدة أيام كتلك المناظرة التي جرت بين المولى مصلح الدين خواجا زاده (شيدخ الكراماستي) والمولى محد المشهور (بزبرك).

وجرت عادة الفاتح في شهر رمضان أن يستحضر إلى قصره بعد صلاة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٩٠.

الظهر جماعة من العلماء المتضلعين في تفسير القرآن ، فيقوم في كل مرة واحد منهم بتفسير آيات من القرآن البكريم ، ويناقشه في ذلك سائر العلماء ، وكان الفاتح يصترك في هذه المناقشات ، وكان هذا الهرس الديني بمثابة المتحان لحقلاء العلماء ، واختبار لمقدرتهم وكفاءتهم ، فيبعثهم فلك على التنافسي في الإجادة والإثقان ، وبعد الفراغ من الدوس كان السلطان يناول كلا منهم مكافأة مالية .

#### امتحانه للعلماء:

إن أى عالم يكون في حضرة الفاتح كان يتمرض دائماً للسؤال والامتحان -- وكان يعجبة من العالم -- أن يكون حاضر العلم سريسع الإجابة ، وحتى في ميادين الحرب كان السلطان الفاتح ينتهز الفترات التي يتوقف فيها القتال ، فيعمد إلى مناظرة من يكون من العلماء ، وقد بلغ من حبه الأهل العلماء ، وجالسهم أنه نبذ ملابس السلطنة الفاخرة ، وآثر عليها لباس العلماء ، وتزيا بزيهم (1).

#### أشجيمه للبحث العلمي:

ولقد عمد السلطان الفاتح إلى إذكاء روح الجد، والإنتاج العلمى، وتنشيط الحركة العلمية بعميع وسائل التشجيع الآدبية والمادية، فكان كثيراً ما يطلب من نفر من العلماء المكتابة في موضوع واحد ليدفعهم التنافس والتسابق إلى الإجادة والإتقان، وكان السلطان يمنح المتسابقين مسكافات تشجيعية، ويخص المتفوقين منهم بالخلع السنية وهذا أدى

<sup>(</sup>١) عمد الفاتح ص ١٩٩، ٣٩١ ، فتح القسطنطينية ص ١٩٦٠ .

بدوره إلى اددهاد النهضة الفكرية وخصوبة الإنتاج العلمي ، وكثرة التــــا ليف .

#### اهتمامه بنقل المعادف وترجمتها :

ولم يفت الفاعج الثاقب للبصيرة أن يستمين بالنقل والترجمة في بعث النهضة الفكرية ، ونشر العلم والمعرفة بين قومه ، فأمر بنقل كثير من الآثار المكتوبة باليونانية ، وألعربية ، والفارسية . . إلى اللغة التركبة . . . . ومن ذلك كتاب : « مشاهير الرجال ، لبلوتارك .

وقد علق الأستاذ . بيورى ، على ذلك بقوله : ( إذا كان السلطان الفاتح نفسه يعرف اللغة الرومية فلا شك أنه قد أمر بترجمته لتعميم نشره وفائدته بين دعاياه .

وقد نقل إلى التركية كتاب : • التصريف فى العاب ، لابى الفاسم الزهراوى الطبيب الانداسي مع زيادات فى صور الآلات الجراحية ، وأوضاع المرضى أثناء إجراء العمليات الجراحية .

وقد عثر السلطان الفائح بعد فتح القسطنطينية على كتاب بطليموس في الجغرافيا . . . وقام بمطالعته ودراسته مع العالم الرومى و حورج أمير وتزوس ، ثم طلب منه الفاتح ترجمة الكتاب إلى العربية ، وإحادة رسم الحريطة مع انتحقيق في أسماء البلدان وكتابتها بوضوح باللختين العربية والرومية ... وهذه الترجمة العربية موجودة الآن بمكتبة , أيا صوفيا ، هه مجلدين (تحت رقم ٢٦١٠ ، ٢٥٩٥ ) (١) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٩٥، فتنح القسطنطينية ص ١٩٨، ١٩٨٠

#### اهتمامه باللغة المربية:

ويمكن أن نستنتج من أمر الفاتح العالم الرومى وجورج أمير وتزوس ه بترجمة كتاب و بطليموس ه إلى العربية شدة اهتهامه وعنايته بهذه اللغة ، ولا غرو فإنها لغة القرآن الفنص حفظه الفاتح منذ صفره، وليس أدل على اهتهام الفاتح باللغة العربية من أنه طلب من مدرس المدارس الثماني أن يجمعوا أبين الكتب الستة في علم اللغة : كالصحاح والقاموس وغيرهما .

وقد دعم الفاتح حركة التأليف والترجمة لنشر المعادف بين رعاياه بالإكثار من نشر الكتب العامة ، وأنشأ في قصره خزانة خاصة احتوت على غرائب الكتب والعلوم ، وعين المولى لطني أميناً عليها ، وكان بها اثنا حشر ألف مجلد عندما احترقت سنة ١٤٦٥م .

وقد وصف الاستاذ دويزمان ، هذه المكتبة بأنها بمثابة نقطة تحول في العلم بين الشرق والغرب .

ومن الجدير بائذكر أن السلطان الفاتح كان كثيراً ما يستميض عن مال الجرية بالحكتب والمخطوطات ، ومن ذلك أنه طلب مرة إلى جمهورية «راجوزة» أن تدغيم له الجزية ببعض المخطوطات الإبطالية (1).

#### تنظيمه درجات العلماء ومراتبهم:

ومن أحسن ما أسداه السلطاق الفاتح نحو العلم والعلماء ما ابتدعه من التنظيم والتمسيق في درجات العلماء ومراتبهم ، والتمييز بين المناصب والوظائف العلمية كالتدريس والقضاء، فقد جعل التدريس نفسه درجات

 $\frac{1}{2} \left( \frac{g_{k}}{2} - \frac{g_{k}}{2} \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{g_{k}}{2} - \frac{g_{k}}{2} - \frac{g_{k}}{2} \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{g_{k}}{2} - \frac{g_{k}}{2} - \frac{g_{k}}{2} \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{g_{k}}{2} - \frac{g$ 

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٩٦.

فلا يشغل وظيفة من هذه الوظائف إلا من كان أهلا لها وثبتت كفايته ، أما الوظائف الصغيرة التي ليست بذات خطر ، كالإمامة أو الآذاف في مسجد ، فكان يكفى فيمن يشغلها أن يكون قد أصاب قدراً من الثقافة الدينية .

فكان السلطان الفاتح يحتفظ بسمول خاص في قصره يثبت فيه أسماء العلماء ومنزلة كل منهم في العلم وماله من كفاية وإنتاج، فإذا ما خلا منصب من المناصب الكبيرة في الدولة رجع إلى السجل واختار المنصب الشاغر أصلح العلماء (1).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٠٤ .

#### أشهر المؤلفات الأصوليـــة في ذلك العصر :

من مؤلفات هذا القرن في علم الأصول:

ر حكناب مختصر منار الأصول: للعلامة طاهر بن حسن المعروف بابن حبيب المتوفى سنة ٨٠٨ه .

٢ - التحرير لما في منهاج الوصول من المعقول والمنقول: لزين الدين المراقى المتوفى سنة ٢٨٥ه.

٣ - التحرير الجامع بين أصول الحنفية ، والشافعية : اسكال الدين السكندرى المتوفى سنة ٨٦١ .

٤ ـ وشرح الورقات وشرح جمع الجوامع : لجلال الدين المحلى المتوفى
 ٨٦٤ ٨٦٤

و مرح الورقات : احكمال الدين محمد الممروف بإمام الحكمالية المتوف سنة ١٨٧١ .

٣ - وشرح التحرير : لابن أميرا لحاج المتوفى سنة ١٨٧٩.

٧ ــ الوصول إلى علم الأصول : لملا خسرو المتوفى سنة ١٨٨٥ .

حاشية جلبي على التلويـح في الأصول: تأليف حسن جلبي المتوفى
 سنة ٨٨٦هـ.

٩ - الوجعز في أصول فقه الحنفية : ليوسف بن حسين الـكر اماحي (١) .

<sup>(</sup>١) طبقات الأصوابين ١٦٠٠.

#### المحث الثاني

فى التعريف بالكراماسي وحياته العلمية ووفاته ومؤلفاته وشيوخه وأقرانه ومنهجه فى التأليف

#### (1) التعريف بالكراماسي:

هو يوسف بن حسين الكراماسي الرومى ، فقيه حنفي أصولى متكلم من قضاة الدولة العثمانية في عهد السلطان محمد الفاتح ، برع في العلوم العربية والشرعية، وتولى التدريس ثم القضاء في مدنية بروسه، وكذلك في القسطنطيفية.

ثم درس بإحدى المدارس المشهورة ، وكان فى قضائه مثال المدالة و البرسك بالحق ، وكان سيفاً من سيوف الله على بالحق ، وكان سيفاً من سيوف الله على الظالمين وميزان إنصاف للمظلومين ، كاكان ناصراً للسنة قامماً للبدعة (١١٠).

فقد حكى الغزى في كنابه «السكواكب السائرة بأهيان المائة الماشرة ه'" أن السكر الماستى قاضي القسطنطيلية كان يشكو الصوفية للمفتى في ذلك الوقيعة عند الدين بن أفضل و بقول له : إنهم يرقصون ويصعقون عند

<sup>(</sup>۲) ۱۲/۱۳ - طبعة بهروت.

الذكر، وهذا مخالف للشرع، وروى أن الكراماسي اجتمع بالصوفية وأكرمهم وأطعمهم ثم قال لهم: اجلسوا واذكروا الله تعالى على أدب ووقار وسكون.

ونستخلص من هذا: أنه كان متمسكا بالشرع الحنيف مدافعاً عنه قائلاً للبدع والمنكرات ، وهذا يهي، عن سلامة عقيدته وقوة إيمانه وشدة عسكم الدن .

#### : متداست

دوى أنه ذهب إلى المسجد بعمامة صغيرة ، ولما خرج من المسجد طلبه الوزير إبراهيم باشا لمصلحة اقتضت حضوره ، فلم يبدل عمامته خوفا من ترجيح جانب الوزير على جانب المسجد ، فلما وآه الوزير على تلك الهيئة سأله عنها فقال الكراماستى في جوابه : حضرت خدمة الخالق بهذه الهيئة ولم أجد في نفسى رخصة تغيير الهيئة لأجل الوزير ، فوقع هذا الكلام عند الوزير موقع القبول والرضا ، وحكاه إلى السلطان , بايزيد خان ، فأرسل السلطان موقع القبول والرضا ، وحكاه إلى السلطان , بايزيد خان ، فأرسل السلطان عايز يد إلى المولى المذكور جوائز ثهيئة لاجل فعله المذكور وشجاعته (۱) .

#### (ب) مؤلفاته <sup>(۱)</sup> :

لقد ألف الكراماسي العديد من المؤلفات في العلوم المختلفة النقلية والعقلية والذي وقفت عليه منها هو:

١ ـ أقدار و اهب القدر في المماني والبيان .

٧ - البيان في شرح التبيان.

<sup>(</sup>١) الشقائق النمانية جا/١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) عَمَانَلُ مَوْ الْفَلْرِي عِلْمُ لَا ص ٢٥، ١٥، هدية المارفين - ٢/٧٢٥.

- ٣ \_ التبيان في المعاني والبيان .
- ٤ تعليقة على شرح المواقف فى النبوات.
  - حاشية على حاشية السيد للمطول .
    - ٦ ـ حاشية على مختصر المعانى .
      - ٧ الحماية في شرح الوقاية .
        - ٨ رسالة في الجماد.
        - ٩ ـ دسالة في الرهن .
        - ١٠ ـ رسالة في الوقف.
- ١١ زبدة الفصول في علم الأصول (أي أصول الدين).
  - ١٢ شرح المسداية .
  - ١٣ ـ المختار في المعاني والبيان .
  - ١٤ المدارك الأصلية إلى المقاصد الفرعية .
    - ور \_ المنتخب من التبيان .
- ١٦ ـ الوجير في أصول الفقه ، وهو اختصار لزبدة الفصول :
  - ١٧ هداية المرام في علم الكلام .
    - ١٨ شرح الوقاية في الفقه .
    - ١٩ ـ كتاب في علم المعاني .
  - ٢٠ ـ رسالة في عقائد الفرق الناجية .

وفاته:

توفى رحمه الله سنة ppaa، وقيل : سنة opaa، وقيل : سنة ppaa.

سنة ١٥٠٠م، وهو الراجح ودنن بجانب مكتبه الذي بناه عند جامع السلطان. عمدالفاتيم (١) بالقسطنطينية (٢) .

#### (د) شيوځه:

#### ١ -- شيخه (١٠ (خواجا زاده):

وهو مصلح الدين مصطفى بن يوسف بن صالح البروسوى المشهور بين المناس بالمولى خواجا زاده ـ وكان والده من طائفة التجار ، وكان صاحب ثروة عظيمة ـ وكان أولاده مقرفهين ـ وكان قد عين للمولى خواجا زاده فى شبابه كل يوم درهما واحدا ، وكان ذلك لاشتفاله بالعلم وتركه طريقة والده ( وهى النجارة ) وقد سخط عليه أبوه لذلك وهامله معاملة سيئة قاسية .

#### مماناته وصبره وزهده:

روى فى يوم من الآيام أن اجتمع والده مع الشيخ شمس الدين خواجا زاده وعليه سوء الحال وكأنت وثيابه راة وسيئة ، ورأى إخوته متجملين بالثياب النفيسة فقال الشيخ لوالده : من هؤلاء ـ وأشار إلى أولاده ، فقال : أولادى . قال : ومن هذا ؟ وأشار إلى خواجا زاده ، قال : هو أيضاً ولدى ، قال :

<sup>(</sup>۱) معجم المؤلفين ج ۲۹۶/۳ ، أصول الفقه ناريخه ورجاله للدكتور شعبانه عمد (سماعيل ص ۶۶۹ ، وغيرها في كتب التراجم التي أشرنا إليها .

<sup>(</sup>۲) وهى مدينة الروم العظمى - حمرها ملك من ملوك الروم يقال له قسطنطان فسميت باسمه واسمها إستانبول (معجم البلدان لياقوت الحموى - ۲٤٧/٤ - طبعة بيروت ) .

<sup>(</sup>٣) الشقائق النمائية ج ٧/٧١ ، ٢١٩ .

لاى سبب هو فى سوء الحال؟ وقال: إنى أسقطته من نظرى أتركه طريقى، فنصح الصيخ له ولم يؤثر فيه النصح ، ولما قاموا من المجلس قال الشيخ شمس الدبن لخواجا زاهه: اهن منى فدنا منه فقال: لا تتأثر من سوء الحال فإن الطريق طريقك، وسيكون لك شأن عظيم - وكان رحمه الله لا يملك إلا قيصا واحدا، وكان لا يقدر على شراء الكتاب عنى أنه كان يكتب كتابه بنفسه على أوراق ضعيفة لرخصها، ثم حصل العلوم وقرأ عليه الطلبة علم الآصول والمعانى والبيان ثم هرس بمدرسة و أغراس، ، ثم وصل إلى خدمة المولى وخضر بك بن جلال ، ثم صاد معيدا لدرسه ، وحصل هنده علوما كثيرة وهو فى سن الشباب ، ثم تولى الإفتاء بمدينة بروسه .

#### تو ليــه القضاء :

لقد ولاه السلطان مراد خان قضاء ،كستل ، ثم أعطاه مدرسة يديرها ويشرف عليها وهي مدرسة الأسدية بمدينة بروسة ، وبعد أن ذاع صيته واشتهر بالعلم – تولى قضاء العسكر – وكان والده وقنفذ حياً فسمع أن ابنه صار قاضيا بالعسكر فلم يصدق .

ثم أخيرا تولى الإفتاء بمدينة بروسا ـ وقد اختل رجلاه ويده اليني ، وكان يكتب فتواه باليد اليسرى (١) .

#### بلوغه دتبة الاجتباد :

قيل : إن المولى خواجا زاده كان إذا لم يجد حكم المسألة في الكتاب أو السئة أو الإجماع اجتبد برأيه ووبما تظهر له وجوه فيرجح واحدا منها ،

<sup>(1)</sup> Mail it Mindigs  $\sim 1/6$  VV.

وهذا إن دل على شيء إنما يدل على سعة اطلاعه وغزارة علمه وشدة ذكائه وفطنته.

مۇ لفاتە :

١ \_ التهافت .

٣ ـ حواشي على شرح المواقف.

٣ ـ حواشي على شرح مداية الحكة .

٤ ـ شرح للطوالع بقى فى المسودة .

٥ - حواش على التلويم في المدودة (١).

وفاته :

توفى رحمه الله سنة ٨٩٣ هـ ، وهنن بجوار السيد البخاري .

#### ٧ -- ومن شيوخه الشاهر ورهي مصنفك :

وهو المولى على بن محمود بن محمد بن مسعوه بن محمود بن محمد بن محمد الهن محمد مرالشاهروردى البسطامي الهروى الرازى العمرى البكرى الحنفى المذهب ، الأصولى النحوى المفسر الأديب البحائة الملقب بعلاء الدين المعروف بمصنفك ، وذلك لاشتغاله بالتصنيف في حداثة سنه \_ ولد رحمة المحموف بمصنفك ، وذلك لاشتغاله بالتصنيف في حداثة سنه \_ ولد رحمة المحمد من و تفقه على المولى جلال الدين يوسف الأوبهى وعلى قطب الدين الهروى ، وعين مدرسا بقونيه ، ثم عرض الصمم فرتب له السلطان محمد الفاتح ثمانين درهما في اليوم .

<sup>(</sup>١) المرجم السابق .

#### ومن مصنفاته :

١ - شرح الإرشاد .

٢ - شرح المصالح .

٣ - شرح اللباب.

٤ - شرح المطول.

ه ـ حاشية على التلويح.

#### و فانه :

توفى رحمه الله سنة ٨٧٥ هـ ، ودفن في القسطنطينية (١) .

# أقران أأسكراماستي:

منهم مصلح الدين مصطفى بن أوحد الدين البادحصارى ، كان عالما فاضلا صالحا .. شريف النفس عالى الهمة كبير القدو عظيم الحرمة ، قرأ على علماء عصره - ثم وصل إلى خدمة المولى خواجا زاده .. وتتلمذ عليه ثم صاد مدرسا بمدرسة مراد باشا بمدينة القسطنطينية .. ثم صاد قاضيا لمدة عشر سنين .. وكان فاضلا في العلوم كاما .. وقد اعترف علماه عصره بفضله ، ولحنه لم يشتغل بالنصنيف ، وله رسالة في تجويز الفراد من الوباء ، وكانت سيرته في القضاء محودة .. وطريقة مرضية ، وكان شجاعاً لا يخشى في الحق لومة في القضاء محمودة .. وطريقة مرضية ، وكان شجاعاً لا يخشى في الحق لومة لائم ولذلك كان الظلمة يخافون منه .. وقي بمدينة قسطنطينية وهو قاض سنة ١١١ هـ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر طبقات الاصوليين = ١/٥٤، ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الشقائق النمانية ١/٧١ .

#### ٢ - ابن الأشرف:

قرأ على خواجا زاهه ، وكانى يشهد له بالفصيلة التامة ، ثم قرأ على العلوسى وصار معيداً لدرسه واشتهرت فضائله فى الآفاق - حتى إن بعض طلبة العلم تعاكموا فى البحث إلى العلوسى - ولم يشف غليلهم ثم ذهبوا إلى المولى المذكور فحل إشكالهم فى أول كلامه حتى إنه يروى أنه ليس عنده مشكل أصلا فى مسألة من المسائل - وكان رحمه الله أعجوبة زمانه و نادرة أوانه .

حكى عنه أنه قال : أمرنى والدى بحفظ ألفاظ متن من كل علم قبل أن أقرأ معائيها \_ فلما شرعت فى قراءتها وبلغت إلى مرتبة الاستخراج صاد ما حفظته جميعا معلوما عندى دفعة واحدة \_ غير أنه مال إلى طريق التصوف والتحق برمرة الصوفية \_ ثم رغب فى السياحة (1).

## ٣ - المولى سراج الدين:

قرأ على علماء عصره ثم وصل إلى خدمة المولى خواجا زاده وصار معيدا لدرسه ثم صار مدرساً ببعض المدارس ـ وكان حافظا لمسائل كثير من العلوم حتى شهد له خواجا زاده ـ وكان ماهراً في حفظ قصائد العرب.

#### مناصبه:

عين موقماً بالديوان المالى لمهارته في إنشاء الـكتب ، وذلك في عصر السلطان محمد خان ـ توفي في شبابه ولم يذكر تاريح وفاته (٢٠) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

<sup>)</sup> الشقائق النمانية - ٢٠٢/١.

#### ٤ – حاجي خليفة:

وهو الهارف بالله عبد الله المشهور بحاجى خليفة ـكان أصله من ولاية قسطمونى ـ اشتغل بتحصيل العلوم ثم ارتحل إلى خدمة الشيخ تاج الدين إبراهيم بن بخشى - وكان متواضعا صاحب أخلاق حميدة وآثار سعيدة ـ وسلك طريق التصوف وكان له مريدون ـ توفى سنة ١٩٤٤هـ (١٠) .

#### ٥ - باد الدين :

كان عالما فاضلا ـ شديد الذكاء ـ تلقى العلم من علماء عصره ـ ثم وصل إلى خدمة المولى خواجا زاده وصار معيداً لدوسه ـ ثم صار مدوساً بمدرسة السلطان بايزيد ثم بمدرسة يالى كسرى ، ثم أعطاه السلطان محمد خان إحدى المدارس اليان - ثم بعد ذلك ترك الندريس واعتزل الناس - ثم عاه مرة أخرى إلى التدريس بمدرسة بناها السلطان بايزيد خان ـ وتوفى سئة ١٩٥٥ ه (٢).

## ٣ -- محمد بن قراموز :

وهو محمد بن قراموز الشهير بمولى خسرو الفقيه الحنفى الأصولى المفسم \_ كان أبوه أميراً رومانيا ثم أسلم \_ أخذ العلوم المختلفة عن المولى برهاف الدين حيدر الهروى مفتى البلاد الرومية \_ ولاح عليه النبوغ فأسند إليه المدريس بمدرسة شاه ملك أدرنة ، ثم صار مدرساً بالمدرسة الحلبية ، ثم صاد قاضياً المسكر في زمن سلطنة محمد خان (محمد الفاتح) ابن مراد خان \_ وأسند إليه قضاء القسطنطينية ، وكذلك قضاء إسكندار وأيا صوفيا \_ وكان

<sup>(</sup>١) المرجع السابق به ١/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ج ١ ص ٢٠٠٠.

السلطان محمد يجله كثيرا ويقول لوزرائه: هذا أبو حنيفة زمانه ـ ومن مؤلفاته كتاب غرر الاحكام وشرحه درر الحكام في الفقه ـ وله مرقاة الوصول في علم الاصول وشرحه مرآة الاصول ـ وله حواش على التلويح ، توفى سنة ٨٨٥ م ، بالقسطنطينية ونقــل إلى مدينة بروسا حيث دنن يمدرسته (١).

#### ٧ - حسن جلى :

وهو حسن جلى بن محد شاه شمس الدين الفنارى الفقته الحنفى الأصولى النحوى البيانى المفسر ولد سنة ٠٨٥ ه ، ببلاد الروم ونشأ بها واشتفل بتحصيل العلم على ملا فخر الدين وملا طوسى وملا خسرو - حتى برع واشتهر فكان عالما فاضلا محققاً نحوياً بصيرا بالمعانى والبيان واقفاً على الفروع والأصول .

وقدم القاهرة سنة ٨٧٠ ه، فقرأ مغنى اللبيب في النحو على رجل مغربي وقرأ صحيح البخارى على بعض تلامذة ابن حجر العسقلاني ـ وعاد إلى بلاده فنشر العلم و تولى التدريس بالمدرسة الحلبية بأدرنه كما تولى التدريس بمدرسة أزنيق ، ومن مصنفاته : حواشيه على التلويح في الأصول والمطول في البلاغة وحواشي على تفسير البيضاوى . و توف سنة ٧٨٧ ه ببروسا ٢٠٠ .

#### ٨ - خطيب ذاده:

وهو مجمد محيى الدين بن تاج الدين إبراهيم بن الخطيب المشهور بخطيب

<sup>(</sup>١) طبقات الأصوليين ج ١/١٥٠ م.

۲) طبقات الاصرايين ج ۳/۵۰

فادة الفقيه الحنفى الأصولى \_ قرأ على أبيه تاج الدين وعلى علاء الدين الطوسى \_ وحل علاء الدين الطوسى \_ وحل في سبيل نشر العلم إلى بلاد فارس والروم ، ولما جلس السلطان سلم خان على عرش السلطنة ولاه مدرسة محود باشا بالقسطنطينية ولا تقدمت وجمله قاضيا بمسكر (روم إيلى) ثم عين قاضياً بالقسطنطينية ، ولما تقدمت به السن وأحيل إلى النقاعد منحه السلطان سليم مائة درهم كل يوم ثم ارتحل به السن وأحيل إلى النقاعد منحه السلطان سليم مائة درهم كل يوم ثم ارتحل الى كوتاهيه ، ومن مؤلفاته : حواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة ورسالة في فضل الجهاد وتوفى سنة ١٠١ هو بكوتاهية ودن بها (ط. الاصوليين ج ١/٣ م ١٠٠).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ج ١١/٣ .

# مميزات هذا الكتاب ومنهيج المؤلف وما يؤخذ عليه

## ١ – مميزات الـكناب :

- (١) من بميزات هذا الكتاب كما هي طريقة الحنفية أنه يتبسع القواعد الأصوليه بذكر الفروع الفقهية التي تندرج تحتمها ، وبذلك يرتبط الفقه بالأصول ادتباطاً وثيقاً شأن ادتباط الأصل بالفرح.
- (ب) أنه شامل لجميح مباحث علم الاصول وقواعده بما أكسبه أهمية وقيمة علمية .
- (ج) أنه مستمد من أم السكتب المعتمدة فى أصول الحنفية مثل أصول البزدوى وتأسيس النظر لآبى زيد الدبوسى وكشف الاسراد لعبد العوبز البخادى، وشرح المنار لابن ملك، وأصول السرخسى، والتوضيح وشرحه التاويح وغيرها من أمهات السكتب.
- (د) أنه اشتمل على ذكر آداء الشافعية وأقوالهم فى المسائل الأصولية بما يعد مقارنة بين أصول الحنفية وأصول الشافعية .

## ٣ - منهج المؤلف في تأليف هذا الكتاب:

يمكن أن نبرز منهج المؤلف في النقاط الآتية:

 ١- إن الناظر في كتاب الوجيز يرى أن المؤلف قد تأثر بالطابع العام للتأليف الأصولي في عصره، فقد كان التأليف في ذلك العصر محصوراً في الأمور الآتية ، إما شرح للمتون ، أو وضع للحواشي والتقريرات ه أو اختصار للمطولات (١).

فالمصنف سلك طريقة الاختصار فاختصر المطولات بعبارة وجيزة وبذلك تلتقى طريقته مع عنوان الكتاب .

٧- إن المؤلف اهتم اهتماماً كبيرا بتحرير أصول الحنفية وتهذيبها وتنقيحها ، مانزماً بطريقة الفقها. أو الحنفية فلم يشذ عنها ، وعلى الرغم من ذلك لم يغفل أصول غير الحنفية ، بل إنه أشار إلى أصول الشافعية فحكان هذا الصفيع عثابة المقادنة الحيوبة المفيدة.

ويقول الكراماستى في مقدمة كتابه الوجيز: فهذا ما قصده أضعف عباه الله يوسف بن حسين الكراماستى من تحرير أصول الحنفية مع الإشارة إلى أصول الشافعية (٧).

س من الجدير بالذكر أن المؤلف لم يقتصر على بجرد النقل عن سابقيه بل نراه يرجح الصحيح من الأقوال دون أى تعصب أو تحييز ، ومن هنا كانت له شخصية الباحث المحقق المدقق.

<sup>(</sup>١) انظر طبقات الاصوايين بتصرف جـ ٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب الوجيز ص ١ قسم التحقيق .

٤ -- أنه أمين في نقله فحينها أجده بهزو الـكلام إلى كتاب معين من السكتب الأصولية ، كنت أبادر بالرجوع إلى نفس الـكتاب فأجد الأمالة العلمية والدقة في نقل العبارة .

ه - أنه استمد كتابه من أمهات السكتب الأصولية الى تعرضت لبيان أصول الحنفية مثل أصول البردوى وتأسيس النظر وأصول السرخس وغهرها ؛ لقد لسم هذا بصدق عند التحقيق .

٦ -- أنه قسم الكتاب إلى مراصد ومباحث حسبها رآه مناسباً ، فهو لم يكن تقليديا من هذه الناحية ، بل رتب الكتاب ترتيبا منسجماً مع المباحث الاصولية .

و بعد: فهذه أبر ذالسات في طريقة الكر اماستي في تأليف هذا الكتاب، وقد اكتفيت مهذا خصية الإطالة والله الموفق.

#### ٣ ــ أهم المــآخذ على منهــج المؤلف:

ما لاحظته على طريقة المؤلف ويعد عيبا أنه كان شحيحا جدا في ذكر الآدلة والآمثلة ، وقد اعترف هو نفسه بذلك حيث قال في مقدمة السكتاب : «مع الإشارة إلى أصول الشافعية معرضا عن الدلهل والمثال الإنادرا (۱۱) :

وهذا فى نظرى تقصهر كبير، إذ أن الأمرين اللذين لم يعطهما حقهما من أحق وأولى الجوائب التي تعتمله إلى التركير والسليط مزيد من الأصواء عليها.

<sup>(</sup>١) انظر قسم التحقيق ص ١ .

وعلى كل حال فقد رأيت بعضا من العلماء السابقين على المؤلف قد سلك مسلمك مثل الأسنوى في كتابه التمهيد والزنجاني في تخريج الفروع على الأصول، فلعله تأثر عن سبقه من العلماء في ذلك.

وأنا قد قمت بدورى تهاه هذا الأمر فأكملت ما قصر فيه المؤلف من الاستدلال والتمثيل، وأرجو الله تعالى أن ينفع به المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة، وأن يثيبنى على هذا إنه نعم المولى ونعم النصير.

الفستحاليناني

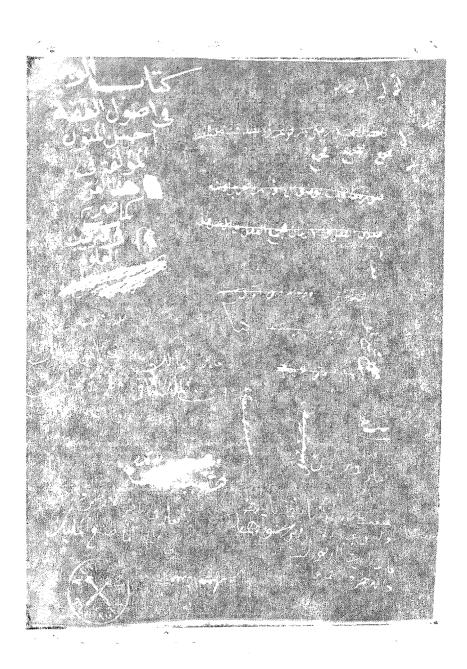

Committee of the commit in the Million September with The state of the s سانت الماسة لام تبيع للكالين لأور والعالمة 

# ب إسالهمالهم

الحمد لله على ما هدانا إليه من أصول الاحكام ، ونصلي على نبينا محمد سيد الانام ، وعلى آله وأصحابه هداة الإسلام .

و بعد : فهذا ما قصده أضعف عباد الله يوسف بن حسين المكر اماسى من تحرير أصول الحنفية معرضاً عن الدليل من تحرير أصول الحنفية مع الإشارة إلى أصول الشافعية ، معرضاً عن الدليل والمثال إلا نادراً فيها اشتنت الحاجة إليه، تسهيلا للطالبين اثواب رب العالمين وسماه عنه اختتامه بلطفه تعالى وجيزاً ، ونسأله أن يجعله بالقبول جديراً ، ووتبته على (عشرة مراصد) (1).

<sup>(</sup>۱) في (ب) تقديم مراصد .

## المرصد الأول

#### في القدمة

## وهى فى حد أصول الفقه لقباً لعلم مخصوص

وهو أنه أُيتمكن به من معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من الأهلة النفصيلية ".

ومضافاً إلى الفقه (1) وهو ما يستند إليه الفقه من المقدمات السكلية من حيث حصول الاقتدار بها (1) عليه ، وقبل : من الآدلة الآربعة الشرعية (4) للأحكام العملية الفرعية .

(١) وعرفه السكمال بن الهام بقوله ؛ . (هراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه ، ( تيسير النحرير جـ ١٤/١ )

وأقول: إن تعريف المحمّال أكثر وضوحاً من تعريف المصنف ، إذ أن معرفة الأحكام تأق بعد إدراك القواعد الاصولية و أطبيقها على الادلة التفصيلية ، ثم إن النصريح بالأدلة التفصيلية في التعريف تصريح بلازم بفهم ضمناً ؛ لان المراد استنباط الاحكام تفصيلا ، وهذا لا يكون إلا هن أدلتها التفصيلية .

وعرفه صدر الشريعة بقوله: العلم بالقواهد التى يتوصل البها الفقه توصيلا قريباً وعلى وحدا التعريف قريباً وعلى وحدا التعريف قريب من تعريف ابن الهام .

(٢) أى تمريف أصوله الفقه باعتبار كونه مركبا إضافيا .

(٣٠ كذا فـ الأصل وفي ا ، ب منها .

والسنة والإجاع والقياس.

#### لمريف الفقه:

والفقه عبارة عن التمكن الحاصل بها في ممرنة الأحكام الشرعية الفرهية عن أدلتها التفصيلية (1).

قائدة علم الأصول : وهي المعرفة المذكورة (٣) .

وموضوعه : وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس (٢٠ . من حيث الستناه الآحكام الشرعية إليها واستنباطها منها .

<sup>(</sup>۱) وحرفه البيضاوى بقوله : • العلم بالأحكام الشرعية العملية المسكلتسبة من الداتها التفصيلية » ( شرح الاسنوى ج ١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٧) وهي معرفة الآحكام الشرعية الفرعية من أدلتها النفصيلية -

ويقول الآمدى: وأما غاية علم الآصول فالوصول إلى معرفة الاحكام الشرعية التي هي مناط السمادة الدنيوية والاخروية .

<sup>(</sup> الإحكام في أصول الاحكام الآمدي ج ١/٦).

<sup>(</sup>٣) أى أن مُوضوعه الآهاة الشرعية المذكورة ، وهدا رأى جهور الاصوليين كالآمدى والدكمال بن الحهام وغيرهما وهو الراجح ، ريرى صدر الشريمة من الحنفية : أن موضوعه الآدلة والآحكام الشرعية ، وقيل : إن موضوعه الآدلة والآحكام الشرعية فقط ، وقبل : الآدلة والترجيح والاجتماه (راجع الإحكام للاحدى ج ١/٣٠ ، تيسير التحرير ج ١/٨١ ، التلويح على المتوضيح ج ١/٣٠ ، إرهاد الفحول ص ، مذكرة الشيخ عبد الغني عبد الخالق في تاريخ أصول الفقه)

#### المرصد الثاني

# فى أن للمالم صانعاً موجوهاً واجباً لذاته

وإلا يازم وجود الممكن بلا إيحاد (۱) ؛ لأن الإيحاد تال الوجود ، فإذ لا وجود له لا إيحاد له ، قديماً ، وإلا احتاج إلى محدث (۲) فلا يكون صائماً قادراً ، إذ لو كان موجباً لزم القرجيح بلا مرجح في اختصاص المحدثات بأوقاتها لحصول الموجب في جميع الاوقات ، أو تسلسل الشروط الحادثة ؛ لأن أثر الموجب لا يكون حادثاً إلا به ، عالماً (۱) لأن قصد القادر لا يتعلق بالمجهول ، حياً لأنها صفة تقتضي صحة العلم والقدرة (۵) أو هي عبارة عن بالمجهول ، حياً لأنها صفة تقتضي المقدور (۱) بوقت دون وقت تخصيص بالمختص وسميماً بصر المله بالمسموعات والمبصرات ، متكلماً لكونه مخبراً بلا خصص وسميماً بصيراً العلمه بالمسموعات والمبصرات ، متكلماً لكونه مخبراً عمراً ناهياً (۲) مرسلا للرسل ، منزلا الكتب مصدقاً إيام بالمعجزات تصديقاً

<sup>(</sup>١) انظر أصول الدين للبغدادي س ٩٨ ، ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) له ولوكان محدثه أيضاً حادثاً لأفققر إلى محدث ثالث ، وهذا يؤدى إلى القسلسل إلى ما لا نواية وهو محال وما أدى إلى المحال فيو محال ، وثبت باستحالة ذلك وجوب كون الصافح قديماً . (أصول الدين ص ٧٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر أصول الدين ص ٩٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ١٠٥٠

<sup>(</sup>ه) في (١) المقدر.

<sup>(</sup>٦) ساقط من الآصل ومثبت في ١ ، ب

المرجع السابق ص ١٠٩.

فعلياً بمنزلة التصديق القولى، وهم معصومون (١١ بعد الرسالة (١) عن الصغائر المنفرة عمداً ، والسكبيرة عمداً (١)، وعن تعمد السكذب في (الاحكام) (١) وعما ينافى مقتضى المعجزة (١٠).

إذ آ

ů

•

<sup>(</sup>١) العصمة وما يتعلق بها مسألة كلامية واليست من مسائل علم الاصول من وإنما تذكر في الكتب الآصولية لانها من جملة ما يتوقف عليه علم الاصول جهة كاون حجية السنة متوقفة على عصمة الذي عَلَيْكَيْدُ ( تيسير التحرير ج٣/٢٠).

<sup>(</sup>٧) أما قبل الرصالة والنبوة فلا يمتنع عليهم المعصية كبيرة كانت أو صغيرة ، على لا يمتنع عقلا إرسال من أسلم وآمن بعد كفره كا هو قول القاهى الباقلاني هاكثر المحققين خلافاً المعمولة والشيعة ، وقد رجح الآمدى ما ذهب إليه القاضى ومن وافقه حيث قال : لا نه لا سم قبل البعثة بدل على عصمتهم عن ذلك ودلالة المعقل مبنية على التحسين والتقبيح العقلى وهذا باطل عند أهل السنة ( تيسير التحرير حسر ٢٠٠٧ ، الإحكام للآمدى ج ١٩٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) الظر المرجمين السابقين .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من الاصل.

<sup>(</sup>٥) تيسيد التحرير ج١/٧٠ ، الإحكام الأمدى ج ١٧٨/١ .

# المرصد الثالث ف مباحث تتعلق بالعربية

# المبحث الأول

في الحقيقة والمجاز والصريح والكناية

<sup>(</sup>۱) الظر كشف الاسرار جد ۲۱/۱ ، التلويح على التوضيح ۱ / ۱۳۰ ، شرح المنار لابن ملك ص ۲.۷ ، تيسير التحرير جد ۲/۲ .

<sup>(</sup>٢) هذه هم أقسام الحقيقة ، والسبب في انقسامها إلى هذا التقسيم هو أن الحقيقة لابد لها من وضع ، والوضع لابد له من واضع فتى تمين أسبت إليه فتكون لفوية إذا كان الواضع أهل اللغة ، مثل : لفظ الإنسان المستعمل في ألحيوان الناطق (كشف الاسرار - ١/١٦) .

<sup>(</sup>٣) ان كان واضمها الشارع كالصلاة المستعملة فى الأركان المخصوصة ( تيسهر التحرير ٢٠ / ٢ ).

<sup>(</sup>٤) إن تعارف عليها أهل ألهرف ، وتنقسم إلى عرفية عامة إن لم تكن من قوم معينين كالدا بة لادوات الآربع ، وإلى عرفية خاصة إن كانت من قوم معينين كالرفع والنصب والجر بالنسبة للنحاة .

<sup>(</sup> شرح المنار لابن ملك ص ١٠٧ ، الميسير التحرير = ٢/٢).

#### من يكون المشتق حقيقة ؟

و المشتق عند وجرد المشتق منه حقيقة الفاقا<sup>(۱)</sup> ، وقبله بجازاً الفاقاً <sup>(۲)</sup>، وبعد وجوده مختلف فيه <sup>(۲)</sup> .

#### هل يجوز إثبات اللغة بالقياس؟

ولا يحوز إثبات اللغة بالقياس (٩) ، وتعرف بالتواتر وبالآحاد .

(١) الظر شرح الآسنوی ج ١/٥٠٧، الإحكام الامدی ج ١/١٤، شرح البدخشی ج١/٤، ٣، فلفظ ضاربحة يقة وقت وجو د الضرب وكذلك مضروب.

(٢) المراجع السابقة ، فإذًا قيل : ضادب لمن يضرب أو قيل : مضروب لمن سيقع عليه الضرب مستقبلا يكون هذا مجازاً .

(٣) والمذاهب في ذلك ثلاثة هي :

الأولى: أنه مجاز مطلقاً سواء أمكن مقارنته كالضرب وغيره أو لم يمكن كالسكلام وهذا ما اختاره البيضاوي .

والشانى : أنه حقيقة مطلقاً وهو مذهب ابن سينا وأبي هاشم وأبي هلي الجبائي .

والثالث : التفصيل بين الممكن وغيره فيكون مجازاً إن أمكن بقاؤه وأطلق المشتق فى غير وقت البقاء ، ويكون حقيقة إن لم يمكن بقاؤه فى الوجود ، فإطلاق متكام ومحدث حقيقة باعتبار الماضى والحال مجاز باعتبار المستقبل .

والمراد من المشتق في هذا المقام اسم الفاعل راسم المفعول فقط .

(أصول الفقه المعين زهير ج ٢/٢٢).

(ع) وهذا رأى الحنفية وبعض الشافعية ، ويرى القاطى أبو بكر الباقلانى وابن سريج وكثير من الفقهاء وأهل العربية جواز إثبات اللغة بالقياس (انظر فتح الغفار بشرح المنار ج ١٦/٢، الإحكام للآمدى ج ٤٣/١).

وحكم الحقيقة ثبوت الموضوع له " ، وسقرط الجاز هند إمكان الحقيقة .

والمجاذ : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب الملاقة (٣) والقرينة المانعة عن إراهة الحقيقة (٣) (وهو لغوى وشرعى وعرف) (١٤) .

وينقسم إلى مجاز مرسل علاقته غير المشابهة ، وإلى استعارة علاقتها المشامهة (°).

والاستمادة مصرحة إن صرح فيها اسم المستمار منه ومكنية إن ذكر اسم المستمار له .

والمصرحة تحقيقية إن تحقق معناه حساً أو عقلا وتخييلية إن لم يتحقق ، والمصرحة أصلية (٢) إن كان اللفظ المستعار اسم

<sup>(</sup>۱) سواء كان خاصاً أوعاماً بممنى ثبوت حكمه قطماً كقوله تعالى : «اركمواه ( فنح الففار ج ۱۱۸/۱) .

<sup>(</sup>٢) كلفف الأسرار جـ ١٠/١،٩١/١ ، شرح المنار ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) في ١، ب ما وضع له والممنى واحد.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من ١ ، ب .

<sup>(</sup>ه) وهذا التقسيم لعلماء البيمان ، أما عند الأصوليين فالاستمارة مراهفة المحاذ ( فتح الففار ج ١٧٨/١ ) .

<sup>(</sup>٦) الظر التلويح على التوضيح ٢٠/١، ١٦١.

جنس (1) ، وإلا تبعية (٧) ، وعلاقة المجاز المرسل (٣) إما السببية والمسببية بين المعنى الحقيقى والمجازى ، أو السكلية والجزئية أو الاطلاق والتقبيد أوالعموم والخصوص ، أو المجاورة ، أو الحلول ، أو البدلية أو الازوم أو اتصاف المجازى بالحقيق فيماكان (١) أو فيما يؤول إليه (٥) ، والمجاذ لا يستلزم الحقيقة (١)

١٦١/١) التلويح على التوضيح جا/١٦١.

<sup>(</sup>٣) وهي الاستمارة في الافعال والاسماء المشتقة والحروف وسميت تبعية لأن الاستمارة إنما تقع فيها بقبعية وقوعها في الشتق منه كا تقول الحال ناطقة أى دالة فاستمير الناطقة الدالة بتبعية استمارة النطق الدلالة وكذا الاستمارة في الحروف ، فإن الاستمارة تقع أولا في متعلق معني الحرف ثم فيه كاللام مثلا مستمار أولا التعليل المتعقيب لان التعقيب لازم المنعليل ، والمعلول يكون عقيب العلة فيراد بالتعليل التعقيب ، وهو أعم من أن يكون تعقيب العلة المعلول أو غيره ، ثم بواسطة استمارة التعليل المتعقيب يستعار اللام له مثل لدوا للموت وابنوا للخراب ، فإنه لما كان الموت عقيب الولادة جعل كأن الولادة هلة الموت إذ أن الموت واقع بعد الولادة قطماً (التاويح جول كأن الولادة هلة الموت إذ أن الموت واقع بعد الولادة قطماً (التاويح جول كان الولادة علة الموت

 <sup>(</sup>٣) راجع أاواع علاقات المجاز في التاويح على الترضيح ١٣٨/١ ١٣٩٠٠
 فتح الغفار ح ١٢٨/١ ، كيسهد التحرير ح ٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المخطوطة , في مكانه، والصواب ما أثبتناه من التلويح ١٣٩/١٠٠.

<sup>(</sup>ه) التاويح على التوضيح ٢٩٩/١·

<sup>(</sup>٣) اختلف العلماء في استلوام الجهاز الحقيقة ، فنهم من أثبت ذلك ومنهم من أن استد ذلك ومنهم من أن اسكن الآصح النفي ، والدليل على ذلك تجويز التجوز باللفظ لما يناسبه بمد الوضع قبل استمهاله فيما وضع له ، أما الحقيقة فلا تستلزم الجهاز اتفاقاً ، وذلك لجواز أن لا يستعمل اللفظ في غير ما وضع له (تيسير التحرير ٢٠/٢، ارشاد الفحول ص ٢٦)

وهو أقرب فيمادار بينه وبين المشترك (١) ، وهو واتع في اللغة ، وفي القرآن (٢)

(١) اختلف العلماء في أن اللفظ إذا دار بين أن يكون بجازاً أو مشتركاً على يرجح المجاز على المشترك أو المشترك على المجاز فرجح قوم الأول وهذا ما اختاره المصنف، ورجح آخرون النانى

واستدل الآولون بأن الجاز أكثر من الاشتراك في لغة المعرب فرجم الاكثر على الأفل ، وقد قال ابن جنى : إن أكثر اللغة بجاز ، كا أن المجاز معمول به مطلقاً ، واحتج الآخرون بأن للاشتراك فوائد لا توجد في الجاز ، وفي المجاز ، مفاسد لا توجسد في المشترك فن فوائد المشترك أنه مطرد فلا يعنظرب ، مفاسد لا توجسد في المشترك فن فرائد المشترك أنه مطرد فلا يعنظرب ، وأما مفاسد المجاز التي لا توجد في المشترك فنها احتياجه إلى الوضمين الشخصى والنوعى ، أما المشترك فيمكني فيه الوضع الشخصى ولا يحتاج إلى النوعى ( راجع المسألة في إرشاد الفحول ص ٢٧) .

(٣) أولا: وقوع الجازق المفة ـ وقد اختلف الاصوابون فيه ، فنفاه الأستاذ أبو إسحق الإسفراييني وأثبته الباقون واحتج المثبتون بأنه قد ثبيته الطلاق أهل اللفة اسم الاسد على الإنسان الشجاع ، والحار على الإنسان البايد ، واطلاق هذه الاسماء الحة عما لا ينسكر ، وعند ذلك فإما أن يقال إن هذه الاسماء حقيقة في هذه الصور أو بجازية لاستحالة خلو الاسماء اللغوية عنهما ، ولا جائز أن تمكون حقيقة في الانها حقيقة في الانها حقيقة في الانها حقيقة في الانها عقيقة في الانها والمناف المناف الاسد حقيقة في السبع ، ولوكان مشتركا ، ولوكان مشتركا السبع ، ولوكان مشتركا من المونع تسمية هذا شما البادر إلى الذهن عند الإطلاق البعض دون البعض ، فتمين أن تمكون بجازية شما إن أهل الاعصار لم تزل تتناقلي في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا بجاز ، وقد استدل النافون بأدلة ضميفة (انظر الإحكام للامدى حقيقة وهذا بجاز ، وقد استدل النافون بأدلة ضميفة (انظر الإحكام للامدى

ثانياً : وقوع الجاز في القرآن وقد اختلف في ذلك فنفاء أهل الظاهر والم المفاهر والم المفاهر والم المفاهر والم المفاهر والم المناه والم المناه والم المناه والم المناه والم المناه والمناه والمن

وفيه ألفاظ ممربة ، وإن نفاه الأكثرون () . وإنما يتصف اللفظ بالحقيقة والمجاز بعد الاستمال () ، واتفاق الفقياء على جواز النجوز في الألفاظ الشرعية ، إذا وجدت بينها الاتصالات الممترة بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازى في الألفاظ الموضوعة .

ومن حكم المجاز ثبوت ما أريد باللفظ خاصاً (٣) كان أو عاماً (٤) خلافاً لبعض أصحاب الشافعي(٥) ، ووجوب المصير إليه عند كون الحقيقة متعذرة

<sup>(</sup>١) الظر الإحكام الآمدي ج ١/٨٦، وقد ذكر المذاهب وأدلتها.

<sup>(</sup>٢) أما قبله فاللفظ ليمس حقيقة ولا مجازاً لانتفاء جنس تعريفي الحقيقة والمجاز وعو المستعمل (تيسير التحرير ج ٢٠/٢ )

 <sup>(</sup>٣) كقوله تمالى: (أو لامستم النساء) فإن المراد منه الجماع وهو خاص.

<sup>(</sup>٤) كلفظ الصاع في حديث ابن عمر رضى الله هنه ـ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعبين ، فلا خلاف في أن حقيقة الصاع اليسم مرادة ، لأن بيم نفس الصاع بالصاعبين جائز ، وإنما المراد ما محله بطريق إطلاق اسم المحل على الحال ، ثم إنه جنس محلى بألى فيستفرق جميع ما يحله من المطعون وغيره ( شرح المنار لابن ملك ص ١١٥٠١).

وأفول: إن هذا مبني على أنَّ الجازيم مرهدًا رأى الحنفية .

<sup>(</sup>٥) فإنهم يرون أن المجاز لا عوم له ، وحجتهم أن الآصل في الكلام الحقيقة وإنما يشبت المجاز لصرورة التوسمة في الكلام ، والثابت بالضرورة يقدر بقدرها فلا يصاد إلى العموم فيه (شرح المنادس ١٠٨) .

والشافعي هو : أبو هبد الله عمد بن إدريس بن عباس بن عبان بن شافع ابن السائب بن عبيد بن بزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن مناف ( جد الرسول صلى الله عليه وسلم )، ولد رضي الله عنه سنة ١٥٠ ه، ونشأ بمكة و حفظ القرآن

أو مهجورة ، وكونه خلفاً عن الحقيقة (1) في حق النكام (2) عند أبي حنيفة (2) فلا تتوقف صحته على صحة الحقيقة ، وعندهما في الحسكم (2) فلا يصح مجاز ما لا يصح حقيقته .

ومن (١٠) حكم الحقيقة وانجاز مما استحالة اجتماعهما مراداً كل منهما

= رهو ابن سبع سنين ، ومن مؤلفاته الام والرسالة وتوفى سنة ٢٠٩ ه ( طبقات الاصوليين م ١٣/١ ، ومرآة الجنان م ١٣/٢ ) .

(١) هذا باتفاق العلماء، ومعنى خلف عن الحقيقة : أى فرح لها .

(٢) اختلفوا في أن الحلفية هل هي في حق التسكلم أو في حق الحسكم على النصو الذي ذكره المصنف، فعند أبي حنيفة الحلفية في حق التسكلم حتى يكفي في حجة اللفظ من حيث العربية سواء صح معناه أم لا ، فثلا : قول القائل : وهذا أبنى ، لعبد معروف النسب مجاز اتفاقاً إن كان أصغر منه سناً ، وإن كان أكبر منه فعنده مجاز يشبع به العتق الصحة اللفظ ، وعندهما لفو لاستحالة المنى الحقيق فعنده مجاز يشبع به العتق الصحة اللفظ ، وعندهما لفو لاستحالة المنى الحقيق (التلويح جا /١٥٥) .

(٣) هو النمان بن ثابت التيمى الكوفى أبو حنيقة صاحب المذهب الحنف ساحد الآثمة الاربعة عند أهل السنة ، ولد بالكوفة سنة ٨٠ ه ، ومن مؤلفاته ما المخارج في الفقه ، رواه عنه أبو يوسف . وقال الشافهي في حقه : الناس هيال في الفقه على أبي حنيفة ، توفى رحمسه الله سنة ١٥٠ ه ( طبقات الاصوليهن في المحدد ) .

(٤) أى الحسكم الذى ثبت باللفظ بطريق الجاز كثبوت الحرية بلفظ . هذا ابنى ، خلف عن الحسكم الذى يتبت جذا اللفظ بطريق الحقيقة كشبوت البنوة مثلا (التوضيح على التنفيح ج ١٥٤/١ ، ١٥٥ ) .

(٥) في نسخة (ب) و الصواب ما أثبتناه .

بلفظ واحد (۱) في وقت واحد عندنا (۲) والمحققين من أصحاب الشافعي (۲) ، خلافاً له وعامة أصحابه (۱) ، وما ظن في الجع بينهما فن باب عموم المجاز (۱۰)

(٤) ومعهم في الرأى القاضى الباقلاني وبعض المعترلة كالقاضى عبد الجبار وأبي على الجبائى ، فقد أجازوا استعبال اللفظ في المعنيين الحقيق والمجازى حال كونهما مقصودين بالحدكم إلا في حالة عدم إمكان الجمع بينهما وذلك مثل الفعل أمراً وتهديداً فإن الأمر يقتضى طلب الفعل والتهديد يقتضى الرك فلا يحتمعان، ويرى الغزالي وأبو الحسين البصرى صحة استعبال اللفظ فيهما عقلا لا لفة ، وقد وجع الدكال بن الهمام هذا الرأى بشرط أن يكون في غير المفرد (تيسهر التحرير حمل المحرير) .

وقد ذكر صدر الشريمة بعض التفريمات على رأى الحنفية منها أنه لايراد غير الحمني وقد ذكر صدر الشريمة بعض التفريمات على رأى الحنفية منها أنه لايراد غير الحمن بقوله عن شرب الحمر فاجلدوه، لانه أريد جاما وضعت له، وكذلك لا يراد المس بالهد بقوله تعالى: (أو لامستم النساء) لان الوط. وهو المجاز مراد بالإجاع (التوضيح على القنقيج ح ١١٦٥/١، ١١٦٥).

(ه) ومثال ذلك : إذا حلف شخص أن لا يضع قدمه في دار فلان فإنه محنث إذا دخلها ماشياً كان أو راكباً ، حافياً كان أو منتملاً ، والدخول حافياً هو المعنى الحقيق والباقى بطريق المجاز فيحنث في المواضع كاما الهموم المجاز لا لمموم الحقيقة ولا للجمع بين الحقيقة والمجاز (أصول المعرضي ج ١٧٤/١ ، ١٧٤/١ ، المتوضيح ج ١٩٤/١ ، ١٧٧) .

<sup>(</sup>١) حاقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٧) أى عند الحنفية .

<sup>(</sup>٣) وعلى هذا الرأى جمع من الممتزلة ومنهم : أبو هاشم وكذلك عامة علماه اللغة المربية .

وكون العبرة للحقيقة اتفاقاً عند استوائهما فى الاستعال (1)؛ وأما عنه أغلبية استمال المجاز، فالعبرة للحقيقة عند أبى حنيفة (٢)، وعندهما للمجاز (١)، ثم إن الحقيقة تترك إلى المجاز بالعادة (١). ( وبدلالة محل السكلام بأن تتعذو الحقيقة فيه ) (١)، وبدلالة عمني يرجع إلى المتسكلم (٢) كا في يمين القود (٧)،

<sup>(</sup>۱) أى بلا مرجم برجم أحدهما على الآخر وعلى ذلك يتمين إرادة الوطه من قوله تعالى : ( ولا تنكموا ما نكم آباؤكم ) لأنه المعنى الحقيق النسكام وهو هنا مكن مع المجاز الذى هو العقد ، ولذلك تحرم مزنية الآب على فروعه بالنص ، وأما حرمة المعقود له عليها عقداً صحيحاً عليهم ( أى الفروع ) فثابت بالإجاع ( تيسيد الشحرير ج ٧/٠٠) .

<sup>(</sup>٢) راجع السير النحرير ١٠٧/٥٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) أصول السرخسي جـ / ١٩٠/ ، وقد ذكر السرخسي ما تترك به الحقيقة وهو خمسة أنواع . أولها : ما أشار إليه المصنف .

<sup>(</sup>ه) ما بين القوسين ساقط من الأصل ، وهذا هو النوع الثانى كا ذكره السرخسى . وقد مثل له بما إذا حلف هخص أن لا يأكل لحماً فأكل لحم السمك أو الجراد لم يحنث في بمينه ؛ لأنه أطلق اللحم في افظه ولحم السمك أو الجراد لا يذكر إلا بقرينة فكان قاصراً فيما يتناوله اسم مطلق اللحم ، فكان بمنزلة صلاة الجنازة ، فإنه قاصر فيما يتناوله مطلق اسم الصلاة من حيث إنه لا يذكر إلا بالقرينة فلا يتناوله الاسم بدون القرينة .

۱٤٠/۱ انظر فتح الغفار ج ۱٤٠/۱

<sup>(</sup>٧) يمين الفور هي اليمين المؤبدة لفظاً المؤقتة ممنى ، والفور في الأصل مصدر فارت القدر إذا غلم ، واستمهر للسرعة فسميح به الحالة التي لا ريث فيها ولا أبت ، فيقال : رجع فلان من فوره أي من ساعته من قبل أن يسكن ، عد

وبدلالة اللفظ في نفسه (1) بأن ينيء عن كال بعض ما يتناوله وضعاً ، أو عن نقصانه بمأخذ اشتقاقه عند إطلاقه عنده رحمه الله ، وعندهما ينصرف إلى السكامل كالأول وبدلالة سياق (٢) السكلام ، وقد يتعذر المهني الحقيقي والمجازى معاً (٢) كقوله لامرأته وهي أكبر سناً أو معروفة النسب هذه بنتي ، فلا يثبت النسب حقيقة (١) ولا التحريم مجازاً (١) .

على قال قائل لزوجته: , إن خرجت فطالق ، عقيب تهيئها للخروج فلا محنث عثروجها بعد ساعة ( فتح الغفار بتصرف ج ١٤٠/١) .

- (١) راجع أصول السرخسي جـ ١٩٢/١ ، فتح الغفار جـ ١٣٧/١ .
- (٧) انظر فقح الغفار ج ١/ ١٤ ، أصول السرخسى ج ١٩٢/١.
  - (٣) فتح الغفار ج ١٣٨/١٠
- (٤) لأن المدى الحقيق إما أن يشبعه مطلقاً في حقه وفي حق من الشهر النسب منه أي المكون دعواه معتبرة في حقيما فيثبت النسب منه وينتني عن الشهر منه وهذا لا يمكن لأنه يشبت عن الشهر منه أر في حق نفسه فقط من غير أن ينتفى عن الشهر منه ، وإما أن يشبت في حق نفسه فقط بأن يثبت منه من غير أن ينتفى عن الشتهر منه وهذا مقعذر ؛ لأن الشرع يكذبه لاشتهاره من الفهر ، وبذلك عن الشهر منه وهذا مقعذر ؛ لأن الشرع يكذبه لاشتهاره من الفهر ، وبذلك لا يمكن إثبات النسب حقيقة (التوضيح حد ١٨٠/١).
- (٥) لأن التحريم الذي يثبت بلفظ وهذه بنق ، مناف لملك النكاح فلا يكون حقاً من حقوق الزوج ، وبيان ذلك : أنه إن ثبت التحريم بهذا اللفظ فلا يخلو إما أن يثبت التحريم الذي يقتضي صحة النكاح السابق أو التحريم الذي لا يقتضيها، والمثانى منتفى ؛ لأنه لو قال لا جنبية معروفة النسب : وهذه بنق ، يكون لفواً ، ومن ذلك تعلم أنه إن ثبت التحريم فإنه يشبت التحريم الذي يقتضى بطلان النكاح ومن ذلك تعلم أنه إن ثبت التحريم الذي هوحق من حقوق الزوج الثابت بالنكاح؟ والحاصل أن التحريم الذي يصلح له اللفظ ، والذي يصلح له

والصريح: ما ظهر منه المراد ظهودا تاماً بالاستمال (١٠٠.

وحكمه : نعلق الحـكم بعين الـكلام ونفسه ، وقيامه مقام معناه حتى استغنى عن العريمة والنبية حقيقة كان أو مجازا ٢٠٠ .

والكناية : ما استعر المراد منه بالاستعال (٢) ، وحكمها أن لا يجب العمل بها إلا بالنية أو دلالة الحال (٤) حقيقة كانت أو بجازا فالأصل ف

■ اللفظ ايس في وسعه ، فلا يصح منه إثبات التحريم بهذا اللفظ ( التلويج ج ١ / )
 ١٨٠ ) بتصرف .

<sup>(</sup>١) إنما ذكر لفظ وبالاستمال، في تعريف الصريح ليتميز هن المفسر والنص ، إذ الفرق بين الصريح وبين كل من المفسر والنص أن الصريح يمتاز بكثرة الاستمال (كشف الاسرار جـ ٢٥/١) .

<sup>(</sup>۲) لآن المعتبر في السريح ظهور المراد منه بسكثرة الاستعال. ومثال الحقيقة. قول القائل: وأنص حروانص طالق ، فإنهما حقيقتان شرحيتان في إزالة الرق والنكاح صريحان فهما ، وهذا إنما يصح إذا كان القائل مالكاً للمبد والنكاح . ومثال المجاز: هو نفس المثال السابق؛ لآنه يجوز أن يكون كل واحد منهما مثالا للحقيقة والحجاز باعتبارين لامهما مجازان لفويان في إزالة الرق والنكاح ؛ لان وصعهما في اللفة المس كذلك وهما صريحان في ذلك المدلول المتعادف (شرح المفار لابن ملك ص ١٦٥).

٣ الظر شرح المنار لابن ملك ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) لأن فى المراد السكناية معنى النردد فلا تسكون موجبة للحكم ما لم يزل فلك الردد بدايل يقترن بها، وعلى هذا سمى الفقهاء لفظ التسريم والبينونة من كنايات الطلاق وهو مجاز هن التسمية باعتبار معنى التردد فيما يتصل به هذا اللفظ حتى لايكون عاملا إلا بالغية، فسمى كناية من هذا الوجه مجازاً، أما إذا انعدم حتى لايكون عاملا إلا بالغية، فسمى كناية من هذا الوجه مجازاً، أما إذا انعدم حتى

الكلام هو الصريح (١) ، ويظهر النفاوت في الإقرار بالأسباب الموجبة (العقوبة فإنها لا توجبها إلا بالصريح) (١) .

على التردد بنية الطلاق فاللفظ عامل في حقيقة موجبه حتى يحصل به الحرمة والبينونة (أصول المرخسي جرا ص ١٨٩).

<sup>(</sup>١) لانه موضوع الإفهام، والصريح هو النام في هذا المراه، لان الكنابة فيها قصور باعتبار الاشتباء فيها هو المراد، ولهذا قالوا: إن ما بدوأ بالهبهات لا يثبت بالكناية ، حتى إن المقر على نفسه ببعض الاسباب الموجبة للعقوبة لا يماقب إلا إذا ذكر اللفظ صريحاً.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من ١.

## المبحث الثاني

## في الحاص والعام والمطلق والمقيد

الخاص : ما وضع لمعلوم واحدكزيد ه أو متعدد كإنسان محصور أو غير محصور ولكن غير مستفرق لما يصلح له بوضع واحد (١١).

وحكمه : أن يوجب تناول الحسكم لما وضع له قطماً بمعنى عدم الاحتمال الناشيء هن الدليل (٢).

(١) نلاحظ أن المصنف أدخل الجمع المنكر تعمد الحاص حيث قال: و أو غير محصور والكن غهر مستفرق لما يصلح له . . . . .

وهذا بناء على رأى بعض العلماء فى أن الجمع المنسكر من قبيثى الحاص وأنه ليسى بمام ـ والمسألة خلافية، فن العلماء من يرى أن الجمع المنسكر عام، ومنهم من يرى أنه واسطة بين العام والحاص (انظر أنه ليس عاما بل خاص، ومنهم من يرى أنه واسطة بين العام والحاص (انظر تيسير التحرير ج ١/٥٠، الإحكام الدمدى ج ١/٧٥، واختار الآمدى أن الجمع المنسكر يدخل تحت الحاص )، فقع الففار ج ١/٥٠.

وأقول: إن الجمع المنكر ليس من قبيل المعام لآنه لا يستغرق جميع عا يصلح له دفعة واحدة وليس من قبيل الخاص لآن الخاص هو عا وضع لواحد أو متعدد محصور والجمع المنكر وضع السكئيد غير محصور - فالاصح أن الجمع المنسكر واسطة بين العام والخاص ، ولهذا كان أعريف المصنف غير عانع من دخول غير المعرف وهذا بعد عيباً في التعريف ، وعلى ذلك لا ترتضيه كأساس لهبحث الحاص، واللذي تعتاره تعريفا للخاص هو: أنه اللفظ الموضوع الدلالة على معنى واحد أو متعدد محصور ، فيخرج العام لأنه وضع الكئير غير محصور مستفرقا لجميع عا يصلح له كالحصور الجمع المنسكر لانه وضع الكئير غير محصور هون استفراق لجميع عا يصلح له كالحرج الجمع المنسكر لانه وضع المنتهد غير محصور هون استفراق لجميع عا يصلح له كالحرج الجمع المنسكر لانه وضع المتعدد غير محصور هون استفراق لجميع عا يصابح له كالمنسكر المنه وضع المناح في محصور هون استفراق لجميع عا يصابح له كالمنسكار لانه وضع المتعدد غير محصور هون استفراق لجميع عا يصابح له كالمنسكار لانه وضع المتعدد غير محصور هون استفراق لجميع عا يصابح له كاله

(٢) أنظر فتح الففار ج ١٨/١.

والعام: ما وضع وضماً واحداً لمتمدد غير محصور مستفرق لجميع عا يصلح له'١١ .

وحكمه: أن يوجب الحمكم فى كل ما تناوله قطعاً (٢) عند هامة أصحابنا وظناً (١) عند الشافعي، وأبي منصور (١) وسائر مشايخ سمر قند (١) من أصحابنا فعندنا لا يجوز تخصيصه مخمر الواحد والقياس (١) مالم يخص بقطع، وعندهم

وينبن على كاون الخاص يتناول المخصوص قطماً أن المراد بالقر. في قوله قمالى: « الانه قرر » الحيض ، لانه لو حل على الأطبار كان الاعتداد بقر مين وبعض الثالث ، ولو حمل على الحيض كان التربص بثلاثة قرو ، كو امل ، واسم الثلاث موضوع المدد معلوم لفة لا محتمل التقصان ، فقي حمله على الاطبار عمل المعمل بلفظ الثلاث فيا هو موضوع له لفة ﴿ أصول السر عمى جه ١٣٨/١) .

- (١) انظر التوضيح على التنقيح ١٠/٩٥٠
- (٧) أى محيث يقطع الشبهة عند الحنفية وذلك الزوم معنى اللفظ له قطماً حقى
   يظهر خلافه من تخصيص في العام .
- (٣) لانه محتمل التخصيص ومع الاحتمال لا ينبيه القطع، وقد شاع أنه مامن
   عام إلا وقد خص.
- (٤) وهو محمد بن محمود أبو منصور المسائريدى من أنمة السكلام ، ولسبته إلى د ماتريد ، محلة بسمرةند ، تفقه على أبي بكر الجوزجانى ، وكان له رأى وسط بين المعتزلة ، والاشعرية في القول محسن الافعال وقبحها من مؤلفاته كتاب المقالات ، وبيان أوهام المعتزلة \_ توفي بسمرةند سنة ١٢٣هم: (أصول الفقه ورجاله للدكتور شعبان (سماعيل صريم ١١) .
  - (٥) انظر فتح الففارج ١/٢٨ .
- (٦) وعلى ذلك فلا يحوز تخصيص قوله تمالى: ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ). بالقياس وخبر الواحد ، وأصله إن تركها على الذبيحة ناسياً تحلى وعامداً لا تمل

يحوز'' فإذا تعادض العام والخاص في قدر ما تناولاه ، إن تأخر العام ينسخ عندنا ''' ، وإن تأخر الحاص يخصص العام موصولا ''' ، وينسخه عندنا مفصولا في ذلك القدر فيكون العام المنسوخ بالخاص '' ، قطعها لاظنيا كالعام المخصوص '' ، فلا يصح تعليل العام المنسوخ بالخاص بالقياس '۲' ، كما يصح

(۱) أى عند الشافعية وأبى منصور ومشايخ سمرقند مجموز تخصيص العام بالظنى، وقد قال الشافعي بحل متروك التسمية تخصيصاً للآية بخبر الواحد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: والمسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم، وقياساً للمامد على الناسى الشمول العلق لهما وهو كونها في القلب (راجع فتح الفاد ي ١٨٨٨).

(٢) ومثال نسخ الخاص بالمام حديث المرنيين المفيد لطهارة بول ما يؤكل عمد فالحديث خاص واسخ بقوله عليه الصلاة والسلام : « استنزهوا من البول ي المغيد لنجاسته فإنه عام لانه على بلام الجنس فيكون متناولا لكل بول فسكان ناسخاً الطهارة بول ما يؤكل عمه

( فقع الففار ج ١/ ٨٧ ) .

(٣) داجع فتح الغفار ٤٠ ١/٨٠٠

(٤) أى يكون قطمياً في الباق لأن النسخ يكون في قدر ممين بولا يكون الخاص ناسخاً العام بالسكلية.

(ه) انظر النوضيح ١١/٧٠.

(٣) كالاستثناء لآنه لا يقبل التعليل من ناحية كونه غير مستقل بنفسه ، فلو قلنا : إن العام المنسوخ بالحاص يقبل التعليل للزم من ذلك تقديم القياس على النص ، إذ أخرج به شيء عما بقي من أفراد العام ، كا أن التعليل يؤدى إلى النص ، إذ أخرج به شيء عما بقي من أفراد العام ، كا أن التعليل يؤدى إلى إثبات المعارضة بين النص والعلة المستنبطة بالرأى والرأى لا يكون معارضاً للنص ). (راجع هذا في التوضيح ٢١/١٤٠) .



تعليل المام المخصوص بالخاص به بعد تخصيصه (۱) بقطع مثله عندنا ، وإن لم يعلم التاريخ محمل على المقادنة ، ويثبت عندنا حكم التعارض (۱) في ذلك القدد ، وعند الشافمي ومالك (۱) يخص العام بالخاص (۱) علم تقدم أحدهما ، أو جيل .

والعام المخصوص بالكلام المستقل يصهر ظنياً عندنا (١٠) ، فيجوز تخصيصه عندنا بخبر الواحد والقياس (٢) ، كما يجوز قبل التخصيص أيضاً عند الشاؤمي ، والعام المخصوص (المستقل بالمقل) (١١) يبقى قطعياً (١١) كما

<sup>(</sup>١) انظر أصول السرخمي ج ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٧) راجع فتح العفار ج ١/٩٨ ، وفائدة حله على المقارنة مو ألا يعمل تخصيصاً وهذا يمنع من كونه ناسخاً الثلا يلام القرجيح بلا مرجح .

<sup>(</sup>٣) وهو مالك بن ألس بن مالك بن أبي عامر الأصبحى المدنى إمام دار الهجرة وأحد الآنمة الآربعة، وإليه ينسب المالكية ـ ولد بالمدينة عام ٣٥٥ ومهر في الفقه والحديث ، تتلمذ عليه القاضى عياض ، ومن مصنفاته الموطأ ورسالة في الاقضية ، ورسالة في إجاع أهل المدينة ، وتوفي عام ١٩٧٧ه (طبقات الاصوليين ح ١١٨/١) .

<sup>(</sup>٤) واجع فتح الغفار ج ٨٧/١ ، وسبب قولهما بتخصيص العام بالخاص .

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الففار ج ١٠/٩ ، القوضيت ج ١ / ٨٣٠ .

<sup>(</sup>F) النوضيح ج ١/٢٨ ·

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

 <sup>(</sup>A) قوله: المستقل بااحقل يبقى قطمياً ، ألانه في حكم الاستثناء الكنه حذف
 الاستثناء اعتماداً على العقل ، ومثال ذلك :

كان قبل التخصيص ، والعام المخصوص بمستقل بالحس'' ، أو العادة'' ، أو أو نقصاف بعض الأفراد'' ، أو زيادة بعضما' ' لا يبقى قطمياً ، بل يصهد ظنياً كالمخصوص بكلام مستقل عندنا .

ع قوله تعالى: (خالق كل شيء) فإنه يعلم ضرورة أن الله تعالى مخصوص منه ، وأيضا تخصيص الصبي والجينون من خطابات الشرع من هذا القبيل . ولا يقالى : إن قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة . . . الآية ) ونظائره دليل فيه شبهة (التوضيح ج ٧٩/١) .

- (١) مثل قوله تعالى: ( وأو تيت من كل شيء ) حكاية لمما قاله الهدهد عن ملك سبأ ، فإن الذي يدركه الناس و محسه المقلاء أنها لم تمط شيئا ما كان في يد سليان من الاشياء .
- (٣) أو المعرف و مثاله و أو حلف شخص لا يأكل وكان العرف في بيشته يقسر اللفظ على بعض الانواع فإن العموم يخص بما يكون متمارفاً ، وبالمحتلاف الهمادات بحسب الازمنة والامكنة ، وقد خصه أبو حنيفة برأس البقر ، والغنم ، والإبل ، وعلى ذاك لا يحنف الحالف إلا إذا أكل رأساً من يقر ، أو غنم ، أو إبل .

(التوضيح بتصرف ج ۲۷۱۱)

- (٣) أى نقص المعنى فى بعض الأفراد فلو قال: كل مملوك لى حر فإنه لا يدخل فيه المكاتب انقصان الملك لانه مملوك رقبة لا يدا، ولهذا كان أحق
- (٤) أى زيادة الممنى فى بعض الأفراد كا إذا حلف لا يأكل فاكهة ولم ينو فاكهة ممينة ، فإنه لا يحنث بأكل الرطب والعهب والرمان عند أبي حنيفة ، لما في هذه الآنواع من التفذى ، وهو معنى زائد على التفرك بـ أى التلذذ والتندم بـ وهذا تعليل غير سليم ؛ لآن ما فيها من التغلى لا يمنع ما فيها من التفسكة السكامل وهذا تعليل غير سليم ؛ لآن ما فيها من التغلى لا يمنع ما فيها من التفسكة السكامل (التوضيح ج ١/٧٧ بتصرف) .



والعام المقصور على بعض ما يتناوله (1) بكلام غير تام بنفسه لتعلقه بصدره كالاستثناء (٢) ، والشرط (٩٣ ، والصفة (١) ، والفاية (٥) ، وبدل البعض عند بعضهم يبقى كما كان قبل القصر كالمخصوص بالعقل (٢) ، ويكون حقيقة فى الباقى لا مجازا (٧) ، أما العام المخصوص بمستقل كلام ، أو غير كلام (٨) ، فإنه مجاز من حيث إطلاق اسم السكل على الجزء (٩) وحقيقة من حيث تناول لفظ العام له (١٠) .

<sup>(</sup>١) يسمى تخصيصاً عند الشافعية ، أما عند الحنفية فليس بتخصيص إذا كان بنهر مستقل .

<sup>(</sup>٢) المتصل كقوله تعالى : ( من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) .

 <sup>(</sup>٣) وهو يرجب قصر صدر الدكلام على بعض التقاهير مثل قول القائل :
 ( أنت طالق إن دخلت الدار ) فصدر الكلام مقصور على الدخول .

<sup>(</sup>٤) و توجب القصر على ما يوجد فيه الصفة ، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: وفي الغنم السائمة الوكان فالصفة قصرت العام على الآفراد التي اتصفت بصفة السوم.

<sup>(</sup>ه) وهي توجيب القصر على البعض الذي جملت الغاية حداً له مثل قوله تعالى : ( يُمَ أَتَمُوا الذِن آمَنُوا إذًا قَمَلُ : ( يَا أَيُّهَا الذِن آمَنُوا إذًا قَمَ إِلَى الْمَسَامُ إِلَى اللَّيْلُ ) . وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الذِن آمَنُوا إذًا قَمَ إِلَى الْمَرَافَقُ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر القوصيح ٢ /٧٩٠٠

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ص ٧٨.

 <sup>(</sup>٨) غير السكلام هو العقل والحس والعادة ونقص بعض الآفراد، وزيادة
 المهنى فى بعض كا سبق بيانه.

<sup>(</sup> ٩ ) أى من حيث إنه مقصور على الباقي.

<sup>(</sup>١٠) أى للباق ، وراجع التوضيح ج ٧٩/١ .

### الفاظ العموم:

والألفاظ الموضوعة للعموم (١) أسماء الأجناس المعرفة بتعريف الملام الاستفراقية ، أو بتعريف الإضافة للاستفراقي (١) ، والموصولات التي أريد بها معنى الاستفراقية (١) ، أو بتعريف الإضافة (١) ، وأسماء الشرط (٢) والاستفهام معاً (١) ، وأسماء الشرط (١)

<sup>(</sup>١) ألفاظ المعوم قدمان:

الأول : هام بصيغته ومعناه .

الثانى: مفرد بصفته عام عمناه.

ومثال الأول : الرجال وللمنساء والمسلمين .

مثال الثانى : القوم والجن والإنس . ( أصول السرخسي ج ١٥١/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) كقوله تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ). وقوله عليه
 الصلاة والسلام: , مطل الفنى ظلم ) .

<sup>(</sup>٣) كقوله تمالى : (والدين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن ) الآية وقوله تمالى : ( وأحل احكم ما ورا. ذلك ) .

<sup>(</sup>١٤) كَتْمُولُهُ تَمَالُى : ﴿ إِنَّ الْمُسْلَمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) كقوله تمالى : ( يوصيم الله في أولاهكم ) ، وقوله تمالى : ( يا قومنا أجيبوا داعى الله ) .

<sup>(</sup>٦) كن ، وما ، وأى كقوله تعالى : ( فن شهد منسكم الشهر فليصمه ) ، وقوله تعالى : ( أياما تدعوا فله الاسماء الحسنى ) .

 <sup>(</sup>٧) كمن ، وماذا ، ومتى ، وأين كقوله تعالى : ( ماذا أراد الله بهذا مثلا ) .
 وقوله سبحانه : ( متى لصر اقه ) ، وقوله تعالى : ( أين ما كنتم تدعون من دون الله ) .

والنكرة في سياق النفى(١) ، وفي سياق الشرط(٢) المثبت ، والنكرة للموصوفة بصفة عامة(٢) .

وأى نكر تمم بالصفة ، والأحمل فى النكرة أن تكون خاصة (٤٠٠. وتكون مطلقة فى الإنشاء (٥٠٠ ، ويثبت بها واحد مجهول عند السامع إذا كانت فى الاخبار (٢٠٠ ، والأصل فيها إذا أعيدت نكرة أن تكون غير

الأول : الاستمال في قوله تعالى : ( ولعبد مؤمن خير من مشرك ) ، وقوله ( قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى )

والثاني: أن تعليق الحـكم بالوصف المشتق حواء أذكر موصوفه أو لم بذكر مشمر بعلية ما منه الاشتقاق لذلك الحـكم فيعلم الحـكم بعموم علمته .

<sup>(</sup>١) أو النهى مثال النكرة فى سياق النفى قوله عليه الصحداة والسلام : « لا وصية لوارث ، ، ومثال النهى قوله تعالى : ( رلا تصل على أحد منهم مات ) وقوله وتعالى : ( لا يسخر قوم من قوم ) .

<sup>(</sup>٢) كقوله تمالى : ( إن جاءكم فاسق بنبا فتبيئوا ) .

<sup>(</sup>٣) وهي لا تختص بفرد واحد من أفراد تلك النكرة.

ومثال ذلك : إذا حلف لا يجالس إلا رجلا عالماً ، فله أن يجالس كل عالم ، ولذلك لا يعنت عجالسة عالمين أو أكثر ، واسقدلوا على هومها (أى النكرة الموصوفة بصفة عامة ) بوجهين :

<sup>(</sup>التلويح ج ١٠٣/١ بتمرف)

<sup>(</sup>٤) راجع الترضيح ج ١٠٤/١٠

<sup>(</sup>a) كقوله تعالى : (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) ·

<sup>(</sup>٦) مثل: رأيت رجلا .

الأول '11 ، وإذا أعيدت معرفة أن تسكون عينه '11 ، وأصل المعرفة إذا أعيدت معرفة أن تسكون عين الأول ، وإذا أعيدت نكرة أن تسكون غيره (٢) ، وكل ، إن دخل على النسكرة فلعموم الأفراد (١) ، وأما إن دخل على المعرفة (١) ، فلمموم الأجزاء (١) ، وجميع ، عمومه على سبيل الاجتماع (١) ، وكلما ، لتعميم الأفعال (١) ، ومتى ، لتعميم الأوقات (١) .

<sup>(</sup>١) التوضيح ج ١٠٦/١٠

<sup>(</sup>٢) لأن الأصل في اللام العبد (التوضيح ج ١٠٦١).

<sup>(</sup>۴) التوضيح ج ١٠٦/١ .

<sup>(</sup>٤) كَاقُولُهُ تَمَالَى: (كُلُّ نَفْسَ بَمَا كَسَبِتُ وَهِينَهُ)، وقولُهُ تَمَالَى: ( إِنْ كُلُّ شَيْءَ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ)، ومعنى كُورْنِ وكُلَّ العموم الإفراد أَى أَنْهَا الوجهب الإماطة على وجه الإفراد فيكون كل واحد من المسميات التي توصل بها وكل هذ كوراً على سبيل الانفراد كأنه ليس معه غيره ؛ لآن هذه السكلمة صلة في الاستعال حق إنها لا تستعمل وحدها لخلوها من الفائدة .

<sup>(</sup>أصول السرخسي ج ١/١٥٧).

<sup>(</sup>ه) مثل: كل زيه حسن ، فتح النفارج ١/٩٧ .

<sup>(</sup>٦) انظر فتح الففارج ١ /٩٨٠

<sup>(</sup> فتح الففار ج ١/٩٩) .

<sup>(</sup>A) أصول السرخسي ع ١٥٨/١٠

<sup>(</sup>٩) ولهذا لو قال : ﴿ أَنْ هُ طَالَقَ مَنْ شَلُّكُ ﴾ لم يتو قف ذلك على المجلس .

<sup>(</sup>أصول السرخمي ج١/١٥٧).

ويصح تخصيص الجمع وما فى معناه كالرهط والقرم إلى ثلاثة (1) ه وتخصيص المفرد وما فى معناه نحو: لا أتزوج النساء إلى الواحد (٢) والطائفة كالمفرد (٢) بناء على أن أقل الجمع ثلاثة (٤) لا اثنان كما فهب إليه مالك وجماعة من أصحاب الشافعي (٥).

(6) وهذا مذهب أكثر الصحابة ، والفقهاء ، وأثمة اللغة حق لو حلف لا يتزوج اساء ، لا يحثث بتزوج امرأتين .

واستدلوا على أن أقل الجمع ثلاثة بإجماع أمل العربية على اختلاف صيغ المراحد ، والتثنية ، والجمع في غير ضمير المتكلم ، وأيضاً طافوق الاثنين هو المتبادر إلى الفهم من صيفة الجمع ، وأيضاً بصح نني الجمع عن الاثنين مثل: ما في الدار رجال ثلاثة، ولا يصح رجال اثنان ، .

<sup>(</sup>۱) وهذا هو المختار لصدر الشريمة كا خرج بذلك التفتازاني، وذلك بناء على أن الثلاثة هي أقل الحم ( التلويخ ج ١/٤٠ ) .

<sup>(</sup>٧) لانه لا يخرج بذلك عن الدلالة على الفرد على ما هو أصل وضع المفرد .

<sup>(</sup>٣) وجندا فصر ابن هباس من رضى الله عنهما - قوله تعمالى : ( فلولا نفر من كل فرقة عنهم طائفة ) . فالطائفة اسم للواحدة فما فوقه ؛ 
الله مفرد انصمه الميه علامة الجاعة ( وهي القام ) فروهي المعنيان ، والمصنف يقصد بذلك أن الطائفة المسح المجمع كالرمط بل عفرلة المفرد فيصح تخصيصها الى الواحد .

<sup>· (</sup>القلويح ج ١/٩٥)

<sup>(</sup>الناوع ج ۱/۹۲)٠

<sup>(</sup>٥) واستدلوا على ذلك بوجوه:

والجمع المنكر غير عام عند الاكثر (۱). وعند الجبائي (۱۲ و أقباعه عام (۲۰ والمطف على العموم يوجب العموم في المعطوف عند أصحابنا خلافاً للشافعية ، ومثل : « والله لا آكل وإن أكلت فعبدي حر ، عام في

وَقُنَّا لَتُ : قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ : ﴿ الْاَتَّنَاقُ فَيَا فُوقَهُمَا جَاعَةً ، .

(التاويح ١٠/١٩)٠

(١) راجع التلويح جرا ١٠٠/، إرشاد الفحول ص ١٢٢٠

واستدل الاكثرون على ذلك : بأن الجمع المنسكر لا يتباهر منه عند إطلاقه عن قرينة المموم مثل : درأيت وجالا ، استفراق الرجال كا أن رجلا عند الإطلاق لا يتباهر منه الاستفراق لإفراه مفهومه ، فلو كان للمموم لتباهر منه ذلك لكنه لم يتباهر فنبت بذلك أن الجمع المنسكر ليس عاماً ( إرشاد الفحول ص ١٢٣) .

- (٣) والجبائي هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو على من أتمة الممتزلة ورابس علماء السكلام في عصره ، وإليه تنسب الطائفة الجبائية ، وله آراء ومقالات انفرد بها في المذهب ، وتسبه إلى (حبي ) من قرى البصرة ، وكانت ولادته سنة ٥٣٠ م ووفاته سنة ٣٠٣ ه ( الاعلام الزركلي ج٧/٩٧٠ ، مرآة الجنان ج٧/٢٠) .
- (٣) واستدل القائلون بعموم الجمع المنكر بأنه قد ثبيت إطلاقه على كل مرتبة من صرائب الجموع ، فإذا حملناه على الجميع فقد حملناه على جميع حقائقه فكان أولى . وأجبب عنه : بمنع إطلاقه على كل مرتبة حقيقة ، بل للقدر المشترك بينهما ، ولا دلالة له على الحصوص أصلا ، (إرشاد الفحول ص ١٧٣).

<sup>=</sup> الأول: قوله تمالى: ، فإن كان له إخوة ، والمراد اثنان فصاعداً ؛ لأن الآخوين بحجبان الام إلى السدس كالثلاثة والاربمة .

والثانى : قوله تمالى : , القد صفت قلوبكما ، أى قلباكما ، إذ ما حمل الله تمالى لرجل من قلمين فى جوفه .

مفعولاته عند أبي يوسف (۱) والشافعي لا عند أبي حنيفة ، ونفي المساواة عام عند الشافعي لا عنده ، ومفهوم المخالفة عام ومفهوم الموافقة عام فيما سوى المنطوق (۲) ، وحكاية فعله هليه السلام لا تعم (۱) ، واللفظ الذي ورد بعد سؤال أو حادثة (۱) إن استقل وخرج مخرج الجواب قطعاً أو ظاهراً مع

<sup>(</sup>١) وهو يعقوب بن عمله بن حبيب الالصارى ، ويكنى بأبي يوسف ، ويلقب بالقاضى وقاضى القضاة ــ ولد بالكرفة سنة ١١٧ هــ ونشأ فقها ــ وتفقه على أبي حنيفة وجالس محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وكان فقيها من الطراز الاول ، وله مخالفات في الرأى خالف فيها أبا حنيفة وتولى القضاء في عهد الخليفة المهدى وله مؤلفات منها ؛ الحراج وكتاب الجوامع ، توفي رحمه الله سنة ١٨٢ ه (طبقات الاحوليين ج ١٨٧ ه ) طبعة ثانية .

<sup>(</sup>۲) وهمذا رأى جمهور الاصوليين ، وخالف القاضى أبو بكر المباقلانى وهاهد من الشافعية وقالوا : إن المفهوم لا هموم له (إرشاد الفحول صي ۱۳۲ ، تيسير التحرير ١٨٠/٠٠) .

<sup>(</sup>٣) وتحرير على النزاع في المسألة: أنه إذا حكى الصحابي فعلا من أفعال الذي صلى الله عليه وسلم بلفظ ظاهره العموم مثل : دنهي عن بيدع الفرد ، وقضى بالشفعة للجار هل يكون عاماً أم لا ؟ فذهب الاكثرون : إلى أنه لا يعم لآن الاحتجاج إنما هو بالمحكى لا الحكاية، والعموم إنما هو في الحكاية لا المحكى ضرورة أن الواقع لا يكون إلا بصفة معينة ، وذهب بعض العلماء إلى همو مه لآن الظاهر من حال الصحابي العدل العارف باللغة أنه لا ينقل العموم إلا بعد علمه بقحققه (المتاوم عدد المارة)

 <sup>(</sup>a) أى أن له تعليقاً بذلك السؤال أو الحادثة .

احتمال الابتداء ، أو لم يستقل يحمل على الجواب (۱) ، وإن استقل وكان الظاهر كونه ابتداء كلام مع احتمال الجواب يحمل على الابتداء عندنا (۲) ، ويصدق ديانة (۲) لا قضاء (٤) في قوله : « هينت الجواب ، وعند الشافعي يحمل على الجواب ، و .

فالمبرة الممهم اللفظ هندنا (٢) لا لحصوص السبب خلافاً للشافمي ، ومالك .

<sup>(</sup>١) راجع النوضيح ١١٦/١٠ .

<sup>(</sup>٢) وعند الشافعي بحمل على الجواب ( التوضيح ١١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) لانه أوى ما يحتمله اللفظ.

<sup>(</sup>٤) لانه خلاف الظاهر .

<sup>(</sup>٥) القوضيح ١١٧/١٠

<sup>(</sup>٢) لأن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم تمسكوا بالعمومات الواردة في حوادث خاصة ، ولأن التسك إنما هو باللفظ وهو عام وخصوص السبب لا يناق عموم اللفظ ، ومثال ذلك : آية الظهار فإنها ازامت في خولة امرأة أوس ابن الصامح ، وآية اللمان ازامت في حلال بن أمية ، وآية السرقة ازامت في سرقة رماء صفوان ، أو في سرقة المجن ، وقوله عليه الصلاة والسلام : وأيما إهاب هبسخ فقد طهر ، ، وره في شاة عيمونة ، وغير ذلك كثير .

<sup>(</sup>القلويج جه/١١٤).

ويحون تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة (١) والسنة بالسنة (١) وإن خالف فيهما طائفة (١) ، وتخصيص عموم القرآن بالخبر المنواتر اتفاقا (١) ، وتخصيص السنة بالقرآن (٥) خلافا لبعض (٦) ، وتخصيص الكتاب والسنة والإجماع (٧) ،

(١) وهذا مذهب الجمهور ، وخالف بعض الظاعرية فقالوا : بعدم الجواز ، وتمسكوا بأن التخصيص بيان للمراد باللفظ ، ولا يكون إلا بالسنة ؛ لقوله عمالى : ( لقبين للناس ما نزل إليهم ) .

وأجيب عن ذلك : بأن كونه صلى الله عليه وسلم مبيناً لا يستلزم أن لا يحصل بيان السكتاب بالسكتاب وقد وقع ذلك فعلا ، والوقوع دليل الجواز ، ومن أمثلة الوقوع قوله تعالى : ( والمطلقات يتربسن بأنفسين ثلاثة قروم) وهذا يعم الحوامل وغير الحوامل ، ثم خص أولات الاحمال بقوله تعالى : ( وأولات الاحمال المطلقة أجلهن أن يضعن عملهن ) ، كا خص عنه أيضاً المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى : ( فما لد كم عليهن من عدة تعدونها ) وغير ذلك كثير .

(إرشاد الفحول ص ١٥٧).

(٧) بالإجاع .

(٣) منهم داود وهو يرى أن النصين يتمارضان ولا يبني أحدهما على الآخر وهذا الكلام مردود ولاوجه له .

- (٤) راجع إرشاد الفحول ص ١٥٧٠
  - (a) عند جهور العلماء.
- (٣) أى بعض أصحاب الشافهي، ورواية أخرى الإمام أحمد وبعض المتكلمين إرشاد الفحول ص ١٥٧٠
- (٧) ومعناه: أن يعلم بالإجماع أن المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره، وفي الحقيقة بكون التخصيص بدايل الإجماع لا ينفس الإجماع، ومثاله: تنصيف حد الونا على العبد وجمله خنصين جلدة فقط، فإن هذا ثابعه بالإجماع فيكون

وفعله هليه السلام يخصص العموم عندنا (١) وعند الشافعية والحنابلة ، ونفاه الكرخي (٢) ، ومذهب الصحابي مخصص للعموم (٣) عندنا وعند الحنابلة وإن كان هو الراوى لذلك العام لا عند الجمور .

وإجماع الأصوليين هلى امتناع العمل بالعموم قبل البحث والفحص عن الخصص الله أن غلبة الظن بانتفائه يكنى ف

عصصاً لقوله تعالى: « والزائية والزانى. الآية بوهذا مبنى على أن الخصص للمام هو مستند الإجماع ـ كا تقدم ( إرشاد الفعول ص ١٥٨ ).

<sup>(</sup>١) إذا لم يدل دايل على اختصاصه به صلى الله عايه رسلم.

<sup>(</sup>٢) وهو : عبيه الله بن الحسن بن دلال بن دلهم المسكني بأبي الحسن السكرخي؛ ولد سنة . ٢٦ ه بسكرخ ، ثم انتقل إلى المعراق ـ و تفقه على إسماعيل بن إسحق القاضى ، وهرس ببغداه ، ومن تلاميذه ان حيويه وابن شامين ومن مؤلفاته المختصر في الفقه ـ ورسالة في الأصول توفي سنة . ٢٣ ه ( طبقات الاصوليين حمر ١٨٦/١) .

<sup>(</sup>٣) وخالف الجمهور فقالوا بمدم تخصيصه العموم ، أما الحنفية والحنابلة القائلون بالتخصيص به ، فقد اختلفوا فيما بينهم، فبمضهم يرعه جواز التخصيص به مطلقاً ، وبمضهم يخصص به في حالة ما إذا كان هو الراوى المحديث (إرشاد الفحول ص ١٣١).

<sup>(</sup>٤) وقد نقل الفزالي والآمدى وابن الحاجب الإجماع على منع العمل بالعام قبل البحث عن المختص، واختلفوا في قدر البحث عنه فقال الآكثرون: إلى أن يغلب على الظن بعدمه وقال القاضى أبو بكر الباقلاني: إلى القطع به، وضعف الشوكاني هذا القول بأن القطع لا سَدِيل إليه، وأن اشتراطه يفضى إلى عدم العمل به بكل عموم (إرشاد المعمول ص ١٢٩).

البحث هنه والعمل به ، وقال القاض أبر بكر (۱) بلاوم القطع ، وكذا الخلاف فى كل دليل مع ممادضه .

<sup>(</sup>۱) وهو: أبو بسكر محد بن الطبيب عمد بن جمفر بن القاسم المعروف بالباقلاني البصرى المتكلم ـكان أهمرياً ، وصنف في علم الكلام ، وانتهت إليـه رئاسة مذهبه ، توفي سنة ۲۰۰۷ ، ببغداد ( وفيات الاعيان ۲۰۰۷) . طبقات الاصوليين - ۲۳۳/۱) .

## المطلق والمقيد

والمقيد: صفة أو اسم جلس أريد منه المسمي مع قيد (١٤).

وحكمه: أيضاً أن تجرى على تقييده (°). وتقييد المطلق شبيه بتخصيص الهام (٢) فيجوز تقييد المطلق بالمتصل استثناء كان أو صفة أو شرطا أو غاية أوبدل بعض ، وبالمنفصل عقلا كان أو نقلا كتاباً أو سنة متواتراً أو فير متواتراً أو فير متواتر أوقياساً (۷) عند بعض (۸) فيهما ، فإذا وده المطلق والمقيد فإن اختلف

<sup>(</sup>١) ذكار المطلق والمقيد عقيب للمام والخاص لمناسبتهما إياهما .

 <sup>(</sup>٧) وعرفه التفتازاني في التلويج بقوله: هو ما دل على شائع في جناسه .

رمعنى هذا : أن يكون حصة من الحقيقة مجتملة لحصص كثيرة من غير تعيين . ومثاله ; لفظ رقبة في قبر له : رتحر بر رقبة . .

<sup>(</sup>٣) التوضيح جـ ١١٧/١ ويبق على إطلاقه ما لم يقم دليل على عدمه .

<sup>(</sup>٤) وعرفه التفتازانى بقوله: ما أخرج عن الهيوع بوجه ما رمثاله .. رقبة مؤمنة ، في قوله تمالى : . فتحرير رقبة مؤمنة ، فقد أخرجت الرقبة المؤمنة عن شيوع المؤمنة رغيرها (القاويح جـ ١٩٨١) .

<sup>(</sup>٥) ما لم يقم دايل على إطلاقه كوروده في محل آخر مطلقاً .

 <sup>(</sup>٦) إرشاد الفحول ص ١٦٧ ، شرح الأسنوى ج ٢/ ١٥٠ .

 <sup>(</sup>٧) ويرى صدر الشريعة: أنه لا يجوز حمل المطلق على المقيد بالقياس.

راجع التوضيح = ١٧٣١.

 <sup>(</sup>A) أى بعض أسماب الشافمي ( التوضيح ٢ /١١٨) .

حكمهما(۱) فلا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا (۲) إلا في مثل: واعتق عنى دقبة ولا تمليكني وقبه كافرة ، (۲) ، وإن اتحد حكمهما ، فإن اختلفت الحادثة لا يحمل المطلق على المقيد عندنا (٤) و وعند الشافهي يحمل (٥) ، وإن اتحدت الحادثة (٢) فإن هخلا أعلى السبب (٧) لم يحمل المطلق على المقيد عندنا (٨) وعند الشافهي يحمل (١) ، وإن دخلا على الحكم يحمل عليه اتفاقاً (١٠).

<sup>(</sup>۱) فإن لم يكن أحد الحكمين موجبًا لققييد الآخر أجرى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده مثل : . اطمم وجلا واكس رجلا عاريًا ، ( التأويح ١١٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) التوضيح = ١٧/١٠.

<sup>(</sup>٣) فني هذا المثال نجد أن أحد الحكين موجب لتقييد الآخر ، وبيان ذلك: أن نني تعليلك الرقبة الكافرة يستلزم نني إعتاقها عنه ، وهذا يوجب نقييد إيجاب الإعتاق عنه بالمؤمنة وحلى المطلق على المقيد (التلويح جـ ١١٩/١).

<sup>(</sup>٤) مثل : كفارة اليمين وكفارة القتل الخطأ .

<sup>(</sup>٥) سواء اقتضى القياس أم لا (التوضيح جـ ١١٨/١).

<sup>(</sup>٣) كصدقة الفطر ، فقد ورد فيها لمصان يدل أحدهما على أن الرأس المطالق صبب ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : , أدوا عن كل حر وعبد ، ويدل الآخر على أن رأس المسلم سبب ، وهو قوله عليه السلام : , أدوا عن كل حر وعبد من المسلم سبب ، وهو قوله عليه السلام : , أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين » .

 <sup>(</sup>٧) أى دخل النص المطلق والمقيد على السبب .

<sup>(</sup>A) بل يجب العمل بكل واحدة منهما إله لا تنافى فى الاسباب، بل يمكن أن يَكُونُ الله الطائق سهباً والمقيد سبباً (التوضيح - ١١٨/١).

<sup>(</sup>٩) التوضيح ج ١١٨/١٠

<sup>(</sup>١٠) مثل قراءة المامة , فصيام ثلاثة أيام ، قراءة أبن مسعود , فصيام =

هذا إذا كان الحسكم مثبتاً (1) ، فإن كان منفياً لم يحمل اتفاقاً (٢) .

عدم أجزائه لخالفة المأمور به (التلوينج ج ١١٩١١) . وفلك لامتناع الجمع بينهما ضرورة أن المطلق يوجب إجزاء غير المنتابع لموافقة المأمور به ، والمقيد يوجب عدم إجزائه لخالفة المأمور به (التلوينج ج ١١٩/١) .

<sup>(</sup>١) الترضيح ١١٩/١٠ .

<sup>(</sup>٢) مثل : ﴿ لَا تَمِنْقُ رَقْبَةُ ، وَلَا تَمِنْقُ رَقْبَةً كَافَرَةً ، فَلَا تَمِنْقُ رَقْبَةً أَصَلَا لَهُ .

# المحث الثالث

#### في المشترك والمؤول

المشترك : ما وضع لمتعدد وضعاً متعدداً على السوية (١٠ .

وحسكمه: التوقف (٢) إلى دليل بعض معانيه بشرط التأمل (٣) ليظهر المراد المكونه مرجواً به ، وإطلاقه على كل من معنييه على البدل حقيقة المجموع المركب متفق عليه (٤) ، وإطلاقه على أحدهما غير معين حقيقة ، وعلى منهما معاً متنازع فيه (٥) .

(۱) وعرفه النسفى في المناو بقوله : « ما يتناول أفراداً مختلفة الحدود على حبيل البدل ( شرح المناو لان ملك ص ع)

وذكر عبد العزيز البخارى تعريفا آخر فى كشف الاسرار وهو: اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أولا من حيث هما مختلفتان (كشف الاسرار ٣٨/١٠٠).

ومثال المشترك الفظ القرء الموضوع للحيض والطهر .

(٢) من غير اعتقاه حكم معلوم حتى يقوم دليل مرجح لأحدها .

(٣) في صيفة الكلام يترجع بمض وجوهه للممل به كا تأمل الحنفية في للمفط القرء فوجدوه دالا على الجمع، كما يقال: قرأت الشيء ـ أي جمعته ـ وعلى الانتقال أيضاً . كما يقال: قرأ النجم إذا انتقل وكلاهما موجود في الحيض ؛ لانه الهم المجتمع في الرحم ومنتقل من الطهر إلى الحيض لانه هو الآصل.

شرح المنار ص ٩٤.

(٤) راجع شرح المنار ص ١٩٠٠

(ه) ققد اختلف الملماء في أنه هل يجوز استمهال اللفظ المشترك في معنييه ، أو معانيه على مذاهب : كالجمع بين الحقيقة والمجاز ، ومذهنبا فى المتنازع فيه أن لا يصح حقيقة بل مجازاً ، فلا عموم للمشترك (١) عندنا ، وذهب الشافمي إلى أن يصح (٢) حقيقة لغة فيا صح اجتماعهما وأن يظهر فيهما عند التجرد عن القرائن ولا يحمل على أحدهما خاصة إلا بقرينة (٣) .

ومذهب الممتزلة والقاض الباقلانى أعم من مذهب الشافعي حيث لم يمتبروا قيد الظهور فيهما كما اعتده الشافعي (٤).

و آ) فذهب الشافعي ، والقاضي أبو بكر الباقلاني ، وأبو على الجبائي ، والقاضي عبد الجبار إلى جوازه وبه قال الجبور .

(ب) وذهب أبو هاشم، وأبو الحسن اليصرى، والسكوخي إلى امتناعه شم اختلفوا فيما بينهم النهم من منع منه لامر يرجع إلى القصد، ومنهم من منع لامر يرجع إلى الوضع.

استدل المجوزون بأن الصلاة من الله رحمة ، ومن الملائدكة استغفار ، والله سبحانه و تعالى أراد بقوله : و إن الله وملائدكته يصلون على النبي ، كلا المعنيين ، وهذا هو الجمع بين معنى المشترك .

واستدل المانمون بقولهم: إن المعلوم بالضرورة المغايرة بين المجموع، وبيئ كل واحد من الآفراد، لآن الوضع تخصيض لفظ عمنى، فكل وضع يوجب أن لا يراد باللفظ إلا هذا المرضوع له ويوجب أن يكون هذا الممنى تمام المراد ناللفظ فاعتبار كل من الوضعين ينافى اعيبار الآخر، فيكون استعاله للجموع استعال له فى غير ط وضع له وهذا غير جائز.

رأجع التوضيح جا/١٣٧ ، ١٢٧ ، إرشاد الفحول ص ٧٠ .

- (١) أى أنه لا يستعمل في أكثر من معنى واحد .
  - (٢) راجع شرح المنار لابن ملك ص ه ٩ .
    - (٣) المرجع السابق من ٥٥.
    - (١) ما بين القرسين ساقط من (ب).

وقيل: يجوز الجمع بيمهما فى النفى لا الإثبات ، وقيل: يجوز فى الجمع لا المفرد، والاكثرون لم يفرقوا بين المفرد والجمع فى الجواز وعدمه .

و المؤول: ما يرجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأى (١) كذكر الباءن وإخواته حالة مذاكرة الطلاق يوقف بها على إدادة الطلاق فصاد مؤولا. فلو قال: أردت البينونة الحسية لم يصدق لوجوب العمل بالمؤول،

(۱) راجع أصول البردوى وشرحه كشف الأسرار جا / ٤٤ ما بعدها ، وقد نقل المصنف نفس تعريف البردوى المؤول ، وقد اعترض هيل هذا التعريف : بأن تقييده بقوله : من المصترك ، وبقوله : م بفالب الرأى ، المستحميح ، الانهما ليسا بلازمين المؤول لوجوده بدونهما ، فإن الخنى والمشكل والمجمل إذا زال الخفاء عنها بدايل ظنى كلخبر الواحد والقياس يسمى مؤولا ، وكذا الظاهر والنص إذا حلا على بعض وجوههما يصيران مؤولين بلا خلاف مع أن القيدين منتفيان .

وأجيب عن هذا الاعتراض : بأن المراد من المهترك ، والمشترك اللغوى ه وهو ما فيه خفاء ، ومن قوله بفالب الرأى ما يوجب الظن أعم من أن يكون رأياً أو خبر واحد ، وحيفئذ تدخل جميع أقسامه فيه .

ويرد عليه أيضاً: أنه غسسير جامع إذ أن المراد من المشترك هو المعنى الاصطلاحى ؛ لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى فيكرن التعريف لنوع من المؤول ، وهو المؤول من المشترك لا لمطلق المؤول ؛ لأنه في بيان أقسام النظم صيفة ولفة ، وما عدا المؤول من المشترك ليس منها ؛ لأن دلالته الوضعية تتغير بالتأويل ، فإن قوله عليه الصلاة والسلام: والمستحاضة تتوضأ لسكل صلاة ، يدل بالوضع على وجوب الوضوء لسكل صلاة ، وبالتأويل والحل على الدلالة فلا يكون بعد التأويل من أقسام النظم علاف المؤول من المشترك .

وإن ترجح بعض وجوه المشترك بقطع يسمى مفسراً (١) لا مؤولاً .
والمؤول كما يكون من المشترك يكون من الحفى والمشكل والمحمل إذا لحقها البيان بدليل ظنى كخبر الواحد والقياس (٢) .

= شرح ابن ملك المناو ص ٩٩، ٧٩، فتح الغفاد ج ١١١١٠.

وحكم المؤول: وجوب العمل به على احتمال الخلط والسهو كمن وجد ماه فغلب عل ظنه طهارته يلزمه التوضق به على احتمال الفلط، حق لو تبين بعد ذلك غهاسته لومه إعادة الصلاة، لآن التأويل إن ثبيعه بالرأى فلاحظ له في إصابة الحق حقيقة، وإن ثبت عبر الواحد فيكون الثابت به ظنياً لا قطمياً.

شرح المنار لائ ملك ص ٧٧ ، أصول السرخيي ج ١٩٧/٠٠.

- (١) راجع فتح الففار ١١٣/١.
- (٧) راجع شرح ابن ملك المنار ص ٧٩.

# المبحث الرابع

فى العبارة والإشارة والدلالة والانتضاء

آثنا بت بعبارة النص ما ثبت بسوق الكلام له وإدادته به قصداً سواء كان نفس الموضوع له أو جزؤه أو لازمه المتأخر(١).

والثابت بإشارة النص ما ثبت بنظمه (٢) مثل الثابت (٣) بعبارة النص

(١) رعرفها صدر الشريمة بقوله: ردلالة اللفظ على المعنى المسوق له سوا. كان ذلك المعنى هين الموضوع له أو جزؤه أو لازمه المثأخر.

التوضيح < ١/٢٤٩ ٠

وتلاحظ أن تعريف المصنف قريب جداً من تعريف صدر الشريعة ومعنيه التعريفين واحد .

 (٧) انظر شرح المفار ج ١٧٠/١ ، وزاد النسق كلة , الهة ، والمعنى أى يتركيبه من غير زيادة أو نقصان .

(٣) في (ب) مثل الأول. والهمني واحد لأن معنى الأول هو النابت عمارة النص.

وأقول : إن فى قوله : , مثل الثابع بعبارة النص ، نظر إذ أن الثابع بعبارة النص هو الذى سيق له المكلام سوقاً أصلياً كا صرح بذلك صدر الشريعة ، أما المثابع بالإشارة فهو ما لم يستى له المكلام سوقاً أصلياً أو سيق له سوقاً تبعياً مد فكيف يسوغ قوله بأن الإشارة مثل العبارة ؟

وایمنا یلزم من وجود الإشارة وجود العبــــــــــــارة ولا عکس؛ وذاله الآن الکلام لا بد له من معنی غیر مقصود و قد لا بدله من معنی غیر مقصود وقد لا بدل .

وقت سوق السكلام له وهما سواء في إيجاب الحسكم(١) وعند كمارضهما الممادة أرجح(٢) ، والثابت بدلالة النص ماثبت بعني النظم الحة لا استنباطاً

(شرح المناد جا/١٧١).

ومن أمثلة العبارة والإشارة قوله تعالى: , للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من أنه ورضواناً . . . . الآية ) فقد دات الآية بطريق العبارة على استحقاق هؤلاء الفقراء سهماً من الفيء ، لأنها سيقت لبيان ذلك ، إذ هي متصلة بما قبلها ، وهو قوله تعالى: , ما أفاء الله على رسوله من أهل الفرى فلله والرسول ولذى القربي واليتاى والمساكين وابن السبيل . . . الآية . .

ودات بطريق الإشارة على زوال ملك المهاجرين عن أموالهم التي كانت بمكة ، وذلك لوصفهم بالفقراء ، مع أنهم كانوا أصحاب ديار وأموال بمكة ، كا دلت بطريق الإشارة أيضاً على ثبوت الملك في هذه الآموال لمن استولوا عليه ، وهذا لازم لووال ملك المهاجرين عن أموالهم اشلا يعود الملك لا إلى مالك ، إذ لا سائبة في الإسلام .

( التلويح جـ ١/ ٢٥١/ ، محاضرات في أصول الحنفية للدكتور محمود شوكت العدرى ص ٦٦ ) .

(٢) لأنها منظوم مسوقاله الـكلام سوقاً أصلياً أما الإشارة فغير. مسوق له ـــــ

على أنه يمكن القول بأن الثابت بالإشارة كالثابت بالمبارة من حيث إنه ثابت بصيفة الكلام فيكون هاماً قابلا للتخصيص.

<sup>(</sup>۱) أى فى إثبائه لأن كلا مهما يفيد الحسكم بظاهره، وهذا إشارة إلى أنه يحوز أن يقع بينهما تفاوحه فى القطعية، لأن العيارة قطعية والإشارة قطعية، وقد تسكون غير قطعية.

بالرأى(١) وهو كالتابت بالإشارة(٢) حتى صح إثبات الحدود والسكفارات

ومثال التمارض قوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِنَهُنَ نَافَصَاتُ الْمَقَلُو الدِينَ عُقَيْلُ مَا لَقَصَانُ دَيْبُونَ ؟ قال عليه الصلاة والسلام: ﴿ تَقْعَدُ إَحَدَاهِنَ فَي قَمْرُ بِيتُهَا شَطْرُ عَرِهَا لا تَصُومُ وَلا الصلى ﴾ فقد سيق الكلام انقصائ دينهن ، وفيه إشارة إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً كا قاله المهافمي ، وهذا معارض بما دوى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ، وهو عبارة فترجم على الإشارة .

(۱) انظر شرح المناو لابن ملك ص ۱۷۱، ۱۷۲، المرقاة وشرحها المرآة ص ۱۹۳۰

ودلالة النص تسمى فحرى الخطاب ولحنه أي مقصوده ومعناه ، وتسمى عند الهافمية مفهوم الموافقة ، لأن حكم المسكوت فها موافق لحسكم المنظوق .

وأقول: إن معنى التمريف الذي ذكره المصنف هو أن كل عارف باللغة عكنه أن يعرف حكم المحكوت عنه من غير اجتهاد، فإذا ورد نص يدل بعبارته على حكم معين لوجود العلة المذلك الحدكم فيمكن العارف باللغة أن يفهم العلة من غير استنباط، فإذا كان هناك أمر مسكوت عنه توجد فيه نفس العلة فإن الحكم الذي ثبيعه المنطوق يثبت في المسكوت عنه.

ومثال ذلك: قوله تعالى: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين الحساماً ، إما يبلغن عندك إلى حر أحسدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماً ، فإن المنطوق به الهنى عن التأفيف ، وكل عارف باللغة يدرك دون حاجة إلى إمعان ونظر أن علة البهى هي الإيذاه ، والمذهن ينتقل تلقائها إلى أن كل ما فيه إيذاء الوالدين منهى عنه ، وخاصة إذا كان أشد من التأفيف كاندتم والضرب ، بل إن ذلك أولى بالتحريم ، لأن الإيذاء فيه أهد .

(راجع كشف الاسرارج ٧٣١، ٧٤) بتصرف · (٧) من حيث إن كلا منهما يوجب الحمكم قطعاً . به (۱) ، وهند تعادضهما ترجح الإشارة (۲) ، ولابد من قبوت الحــكم بدلالة النص من معرفة المعنى المقصود من الحــكم المنصوص عليه .

والثابت بالاقتضاء ما ثبت باحتياج الكلام اليسه من اللازم المتقدم على الموضوع له (۳) كالبيم الثابت بنحو د اعتق عبدك عنى بألف ، ، لأنه من ضرورة محة العتق (٤) ، وهو يعدل الثابت بدلالة

(١) دون القياس، لأن الثابت بالقياس ثابت بالرأى، وفيه شبهة والحدود تدرأ بالصبات أما الثابت بالدلالة فإنه ثابت لغة ولا شبهة فيه .

(شرح ابن ملك ص ١٧٧) .

(٢) لآن فيها وجد النظم والمعنى أما في الهلالة فلم يوجد إلا المعنى اللغوى فتقابل المعنيان وبقي النظم في الإشارة سالماً عن المعارضة فترجم .

ومثال تعارضهما ما قاله الشافعى: من وجوب الكفارة فى الفقل، المعد لآنها لما وجبت فى العمد الله المعد لآنها لما وجبت فى المعد من باب أولى لسكن هذه الدلالة عارضتها إعارة قوله تعالى: « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ، فإنه يشهر إلى عدم وجوب السكفارة فى العمد ، لأن الجزاء اسم السكامل التام ، فلو أوجبنا السكفارة لسكن جهنم بعض الجزاء لا كله فرجحت الإشارة .

( عرح المنار ص ۱۷۳ ) .

(٣) ساقطة من (ب) .

(4) وعرفه النسفى بقوله : هو ما لم يعمل النص إلا بشرط تقدم عليه . (شرح المنار لابن ملك ص ١٧٥) .

وتعريف البزدوى يتفق تماماً مع هذا التمريف ، وهذان التمريفان يدلان على الماهن الظاهر من تمريف المصنف .

وفى كشف الأسرار جـ ١/٥٧ ذكر هبد المزيز الميخارى تعريفاً للثابيع

على لازم متقدم يتوقف ، عليه صدق المكلام أو صحته شرعاً أو عقلا ، والتقييد على لازم متقدم يتوقف ، عليه صدق المكلام أو صحته شرعاً أو عقلا ، والتقييد باللازم المتقدم لإخراج اللازم المتأخر فإنه يكون في العبارة والإشارة كا تقدم ويتبين من هذا التعريف أن اللازم الذي يتوقف على تقديره صحة المكلام ثلالة أفسام :

الأول : ما يتوقف عليه صدق الكلام .

الثانى: ما تتوقف عليه الصحة الشرعية ، بمنى أنه لولا تقديره لم يصح شرعاً .

الثالث: ما تتوقف عليه الصحة المقلية للكلام .

ومثال الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما الاعمال بالنيات ، فإن الإخبار بأن الاعمال لا توجد إلا بالنية لا يكرن صادقاً إلا بتقدير لازم متقدم وهو المقتضى لان الكلام صادر من الممصوم عليه الصلاة والسلام ، وهذا المقتضى هو الصحة \_ أى صمة الاعمال .

( راجع محاضرات أصول الحنفية للدكتور شوكت المدوى ص ٨١٠٨٠ مع تصرف يسهر ) .

ومثال الثاني : هو ما ذكره المصنف و توضيحه كالآني :

قول القائل لمن يملك عبداً: , اهتنى عبدك عنى بمائة ي . ففي هذه الحالة لو أعتنى المالك المبد صح إعتاقه عن الآخر كما قال الفقهاء ، وأمر الهبخص الامالك بالإعتاق على سبيل الوكالة تتوقف صحته شرعاً على تملسك العبد ، لأن الملك شرط في صحة الاعتاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم : , لا عتن إلا فيا علمك ابن آدم ، . فيلزم لتصحيح الكلام شرعاً تقدير لازم متقدم وهو البيسع علم

النص(۱) ، وعند تعارضهما فدلالة النص أقوى من الاقتضاء (۲) ولاعموم الثابت (۳) بالمقتضى ولا تخصيص له عندنا خلافاً للصافعي فيهما (٤) ، وكذا لا يقبل النخصيص الثابت بدلالة النص(٥) مخلاف النابت بإشارة النص فإنه

= بقرينة قوله بمائة فالمقتضى ( بالفتح ) هو عقد البيع فكأنه قال : بـم عبدك منه عائة ، وكن وكيلا عنى في إعتاقه ، و لفظ عنى دليل التوكيل .

ومشال الثالث: قوله تمالى: و واسأل القرية ، فإن توجيه السؤال القرية لا يمقل ، فلام لصحة الكلام عقلا تقدير (الأهل) ، وهو المقتضى.

( التوضيح ج ١ ص ٢٦٧ إلى ٢٦٧ وما بعدما ، محاضرات الدكتور شوكت صر ٨١) .

- (١) انظر شرح المنار لابن ملك ص ١٧٥.
  - (٢) المرجع السابق ص ١٧٨ .
    - (٣) ساقطة من (ب) .
  - (٤) راجع شرح المنار ص ١٧٨.
- (٥) لأنه لا عموم له لأن الهموم من ارصاف اللفظ ولا الفظ في الدلالة لأن الهابي بدلالة النص ثابت همناه اللغوى ، ولأن معنى النص إذا ثبت علة لم يحتمل الثابت بدلالة النص ثابت همناه اللغوى ، ولأن معنى النص إذا ثبت علة لم يحتمل أن يكون غيرعلة، والمتخصيص يؤدى إلى ذلك وبيانه أن الموجب لحرمة التأفيف في موضع النص هو الآذى والشرع جعله علة الحرمة ، ومتى وجد هذا الرصف ولا حكم له لم يكن علة الحرمة فكأنه قال هو علة وغير علة رهذا تناقض ، ولهذا كله لايقبل التخصيص (شرح ابن ملك ص١٥٥ ، أصول السرخيى ج ١٤٥٢) ونلاحظ أن المصنف أخذ بذكر أحكام الثابت بالهلالة والإشارة مع أحكام المقتضى وكان الاولى أن يقصل بهذه الأمور و يعمل كل ترع يستقل بأحكامه وريما كان يقصد المفارنة بينها .

محتمامما(١) في الأصح عند الإمام أبي زيد(٢).

والمحذوف بما يتصل بالمقتضى وهو ما يغير إثباته المنطوق بخلاف المقتضى فيحرى فيه العموم والخصوص (٣) بخلاف المقتضى

<sup>(</sup>١) أى العموم والتخصيص ومهني هددا أن الثابت بالإشارة ثابت بصيغة الدكلام فيدكون عاما قابلا للتخصيص ، ولهذا قال الحنفية في إشارة قوله تعالى : وعلى المولود له رزقهن ، قد خص منها إباحة وطء الآب جارية ابنه ، وإن كان اللام تستلزم أن يكون الولد وأمواله ملكا الآب و مختصاً يه (شرح ابن ملك المناد ص ١٧١) ، أصول السرخي ج ١/٥٥٧.

<sup>(</sup>۲) هو: عبد الله بن عمر بن عيسى القاضى وكذيته أبو زيد الديوسى لسبة إلى ديوسية قرية بين مخارى وسمر فند \_ تفقه رحمه الله على أن عمض الاستروشنى ، ومن مؤلفاته : تأسيس النظار رتقويم الادلة والاسرار في الأصول والفروع \_ توفى بهخارى سنة . ٣٤ هـ ( طبقات الاصوليين ح ٢٣٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع التاريح = ١/١٧١.

# الممحث الخامس

فى الظاهر والنص والمفسر والحسكم ومقابلاتها(١)

الظاهر: لفظ ظهر منه المراد بنفس الصيغة من غير تأمل سيق له المكلام أولاً (٢) .

والنص: لفظ اذداد وضوحاً على الظاهر بأن يكون المراه مقصوداً بالسوق<sup>(۳)</sup>.

(١) هذا تقسيم للفظ باعتبار ظهور دلالته وخفائها

(۲) مع احتماله التخصيص أو التأويل والنسخ ، ومثاله قوله تعالى : , وأحل الله البيع وحرم الربا ، فإن حل البيع وحرمة الربا معنى ظاهر من الآية بحيسه يمكن إدراكه من غير حاجة إلى تأمل ، ولكن هدذا المعنى غير مقصود بطريق الاصالة من سياق الآية ، لانه كان معلوما قبل ذلك ، والمقصود الاصلى منها هو التفوقة بين البيع والربا في الحديم ، لانها نواحت الرد على من زعم المهائلة والتسوية بينهما ويظهر هذا في قوله تعالى: . ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا (التلويح = ٢٣٩/١ - بحاضرات الدكتور شوكسه ص ٥٧) .

(٣) التوطيح ٢٢٨/١٠ وتريد على التحريف مع احماله المتخصيص او التأويل المنسخ و شاله قوله تعمالى : و وأحل الله البيسع و حرم الربا ، بالنسبة إلى معناه الالتراى و بو التفرقة بينيا آل الآية مسوقة الذلك كا سبق بيائه وكذلك قوله مالى : و فانسكم المال المسلم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، بالنسبة إلى المدد الذي يجب على الرجل الاقتصار عليه ولا يجوز له مجاوزته ، لأن هدا هو المقصود من سباقي الآية (التلويح ج ١/٩٧٧ ، محاضرات الدكتور شوكمه ص ٥٤).

والمفسر: لفظ ازداد وضوحاً على النص على وجه لا يبق فيه احتمال المنخصيص إن كان عاماً ، ولا احتمال النأويل إن كان خاصاً ، لـكان يحتمل المسخ فى غير الخبر (1).

و الهيكم: لفظ ازداد وضوحاً على المفسر وأحمكم المراد به عن احتمال النسخ (۲) .

وكل من الظاهر والنص يوجب الحسكم قطعا<sup>(٣)</sup> عند مشايخنا العراقيين حى صح إثبات الحدود والكفارات بكل منهما ، وعند بعض مشايخنا كالشيخ أبي منصور ومن تابعه حكم كل منهما وجوب العمل بما وضع له اللفظ ظاهراً لا قطماً (٤) ، ووجوب اعتقاد حقية ما أراد الله تعالى

(۱) ومثاله قوله تعالى: « وقاتلوا المشركينكافة ، فلفظ المشركين عام يحتمل التخصيص ، إلا أن قوله ، كافة ، قطع عنه هذا الاحتيال فصار اللفظ مفسراً ، لكنه يحتمل النسخ ، لآنه حكم فرعى (التلويح ١١/١٥) .

( ) والتخصيص أو التأويل ، والهدكم مأخوذ من قولك بناه محكم أى مأمون الانتقاض ، وأحكمت الصيفة أى امتنع نقضها وتبدياما .

ومثال المحكم قوله عليه الصلاة والسلام والجهساد طاض إلى يوم القيامة ه فالحديث قد اقترن به طا عدل على تأبيد الجهاد ودوامه وعدم لسخه ، ومن قبيل المحسكم الآيات الدالة على وجود المصانع ووحدانيته والإيمان به وبملائكهه وكتبه ورسله واليوم الآخر (التلويج ج ١٠٠ه ٢ ، وشرح ابن ملك ص ١٠٠).

(٤) انظر التلويح عه ٢٤١/١ ، ويقول التفتازاني . وعند البعض حكم الظاهر والمنص وجوب العمل واعتقاد حقية المراد لا لبوت الحسكم قطماً ويقيناً ، لان الاحتمال وإن كان بعيداً قاطماً لليقين ، ثم يقول : ورد بأنه لاعبرة باحتمال لم ينشأ عن الدليل والحق أن كلا منهما قد يفيد القطع وهو الأصل .

(م - ؛ الوجيز)

منه (۱٬ ، وإليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي وبعض المعتزلة (۲٬ ، وعند تعارضهما يرجح النص على الظاهر (۳٪ .

وكل من المفسر والمحمكم يوجب الهمكم قطعاً (٤) بلا خلاف وعند تمارضهما يرجح المحمكم على المفسر (٥) ويرجح المفسر على الظاهر والنص إذا وقع التعارض بينه وبين أحدهما (٢).

وضد الظاهر الخفى: وهى ماخفى المراد منه بمارض غير الصيغة الاينال إلا بطلب(٧).

(۷) هذا هو تعریف البردوی للخفی و انظر کشف الاسرار ۱۵۲/۱۵ الهامش
 ویذکر عبد العزیز البخاری عمریفاً آخر حیث قال: وقیل ما اشتبه مصناه من حیث اللمة وخنی مراهه أی الحدکم الشرعی

رمثال الحنى قوله تعالى: , والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما ، فإن الفظ السارق ظاهر فى ممناه وهو من بأخذ مال غهره خفية من حرز مثله ، ومن أفراد من عسرق الآكفان من عسرة المعنى من يسرق الآكفان من عسرة



<sup>(</sup>١) انظر كشف الاسرار ج ١٤٨/١ .

<sup>(</sup>٧) راجع هدا الكلام في كلف الاسرار جه ٤٨/١ ويعقب عبد العزير البخارى قائلا : وهذا : بناء على أن العام الحالى عن قرينة الحصوص بوجب العلم والعمل قطعاً عندنا (أى هند الحنفية) وهندهم بخلافه لاحتال الحصوص في الحلة وكذا كل حقيقة محتملة المجاز ومع الاحتال لا يثبت القطع ،

<sup>(</sup>٣) راجع القاويح ١٠٠/١ ، شرح ابن ملك ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) داجع شرح المنار لابن ملك ص ٥٥،٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٢٠٠٠.

القبور ، وقد عرض لهذن الفردن عارض خارجی جمل افظ السارق خفيا بالنظر إلى تناوله لها ، وهذا العارض الخارجی هو اختصاص كل منهما باسم عاص حيث سمی الآوله بالطرارای الذی يقطع الجيوب ؛ وسمی الثانی بالنباش أی الذی ينبش القبور ويأخذ الا كفان ، وعلى هذا يمكن أن يقال إنهما لوكانا من أفراد السارق لما خص العرب كل واحد منهما باسم على حدة ، لان الظاهر عدم اختصاص بعض أفراد المعنى باسم عادام متناولا المكل .

وقد نظر العلماء فى ذلك فوجدوا أن اختصاص الطرار مهذا الاسم [2] كان الويادة فى معى السرقة وذلك لمهارته فى سرقة الناس المتيقظين ولهذا لم يختلفوا فى الناول لفظ السارق له وانطباق حكمه عليه وهو قطع اليد ، أما سارق الاكفان فقد خص باسم النباش لنقصان فى معنى السرقة لعدم الحرز وعدم المالك ، وعلى همذا لا يتناوله اسم السارق ولا تقطع يده واكن يمزر وهدذا رأى أبى حنيفة وهمد ، ويرى أبو يوسف والائمة الثلاثة أنه تعد ، (كشف الاسرار ج ١/٢٥) .

(۱) ومثاله قوله تعالى: و نساؤكم حرث له فأتوا حرثهم أنى شتم ، فلفظ و أنى ، من قبيل المشترك اللفظى ، لأنه يستعمل بمنى كيف كافى قوله تعالى: وقال رب أنى يكون لى غلام ، كا يستعمل بمنى من أين كافى قوله تعالى : وقال يا مريم أنى لك هذا ، أى من أين لك هذا الرزق ، أي كافى قوله تعالى : وقال يا مريم أنى لك هذا ، أى من أين لك هذا الرزق ، وعلى هذا أشكل المراد بها هذا هلى هو معنى من أين وعليه تدل الآية على إباحة عنا الطة الووجة فى أى موضع يريده الزوج ، أو هو معنى كيف فلا تكون هالة على الإباحة فى أى موضع ولكن في موضع معين ، وبعد التأمل فى الآية وجداالملاء على المراد وهو القبل كا يترجح هذا المعنى بطريق دلالة النص فقد حرم عصالها ولاد وهو القبل كا يترجح هذا المعنى بطريق دلالة النص فقد حرم عصالها ولاد وهو القبل كا يترجح هذا المعنى بطريق دلالة النص فقد حرم عصالها ولاد وهو القبل كا يترجح هذا المعنى بطريق دلالة النص فقد حرم عصالها ولاد وهو القبل كا يترجح هذا المعنى بطريق دلالة النص فقد حرم عصالها ولاد وهو القبل كا يترجح هذا المعنى بطريق دلالة النص فقد حرم عصالها ولاد وهو القبل كا يترجح هذا المهنى بطريق دلالة النص فقد حرم عصالها ولاد وهو القبل كا يترجح هذا المهنى بطريق دلالة النص فقد حرم عصالها ولاد وهو القبل كا يترجح هذا المهنى بطريق دلالة النص فقد حرم عصالها ولاد وهو القبل كا يترجع وليه الماد و الماد

. وحكمه ١٠٠٠ عتقاه الحقية والتأمل

وضد المفسر المجمل: وهو ما ازدحمت فيه الممانى فاشتبه المراد ٧٧ اشتباهاً لا يدرك إلا ببيان من جهة المجمل، وحكمه التوقف على اعتقاد حقية المراد إلى أن يأتيه البيان ٣٠٠.

وضد المحـكم المتشابه وهو : ما لا طريق لدركة (٤) حتى يسقط طلبه ، وحكمه التوقف فيه على اهتقاد حقية المراد (٥) .

- الشارع قربان المرأة في حالة الحيض وهو أذى عارض فلان يثبت التحريم في. موضع الاذى اللازم وهو الدبر من باب أولى.

- (انظر شرح ابن ملك ص ١٠٤، عاضرات الدكتور شوكت ص ٥٩).
- (١) أى أن حكم المصكل اعتقاد الحقية فيها هو المراد ثم الإقبال على الطلب والتأمل .
- (٢) كشف الاسرارج ١/٤٥، ومن أمثلة المجمل ألفاظ الصلاة والزكاة والصوم. والربا فإنها قد نقلت من معانيها اللغوية إلى معان أخرى أرادها الناقل وهى مبهمة عند السامع، والعرب كانت تعرف المعانى اللغوية لحذه الالفاظ فلما جاءت الشريعة أرادت بها معانى خاصة ولذا كانت مبهمة بالنسبة لهم، وقد بينها النبي عليه السلام.
  - (٣) راجع شرح المنار ص ١٠٥٠
- (ع) ومن أمثلته الحروف المقطعة في أوائل السود كقوله تعالى: (ألم ، حم ، كبيمص ، وكذلك الصفاعة التي ثبت بالنص اسبتها إلى الله تعالى واستحال قيام معانيها الظاهرة به سبحانه و تعالى التنزهه عن الحدوث والتشبيه مثل البيد والعين والوجه في قوله تعالى: ( يد الله فوق أيديهم ) وقوله: ( واصنع الفلك بأعيفنا ) وقوله: ( وببقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) .
  - (شرح المنار ص ٢٠٤، محاضرات د/ شوكت ص ٢١).
    - (٥) داجع شرح المنار لابن ملك ص ٢٠٦.

# المبحث السادس

### ف البيان

وهو إظهار المراد<sup>(1)</sup>، وهو يلحق جميع ما ذكر غير المحمكم والمنشابه، ويلحق أنواع السنة من المتواتر، والمشهور، والآحاد، وهو خمسة أوجه:

ا — بيان التقرير: وهو بيان لمن السكلام معلوماً بالمنطوق بلا تغيير فيفيد توكيد السكلام بما يقطع احتمال المجاذ، أو الخصوص (٢) فيصح عوصو لا ومفصولا اتفاقاً (٣).

🔫 ـــ وبيان تفسير : وهو بيان لمهنى الكلام مجهولا بالمنطوق بلا تغيير

۲۰/۲ ، التوضيح ج ۲/۲۰ ، التوضيح ج ۲/۲۰ .

<sup>(</sup>٣) مثل قوله تعالى: دولا طائر بطير بجناحيه ، فإن الطائر يحتمل أن يستعمل في غير حقيقته فيستعمل في المجاز، لأن البريد يسمى طائراً ... فيكون قوله ويطير بجناحيه ، تقريراً لموجب الحقيقة ، وقعاماً لاحتمال المجاز هذا بالنسبة المكلام الدى يحتمل غير الحقيقة وهو نوع ، والنوع الثاني العام المحتمل للخصوص ومثاله قوله تعالى و فسجد الملائكة كلهم أجمون ، فإن صيغة الجمع تعم الملائكة على احتمال أن يكون المراد بعضهم أى على احتمال التخصيص فكان قوله تعالى د كلهم أجمون ، عاماً طعاً طعاً لهذا الاحتمال (أصول السرخسي ج ٢٨/٢) .

وهو بيان ما فيه خفاء من المشترك (١) والمجمل (٦) والمشكل والحفى ، وهو أيضاً بصح موصولا ومتراخياً اتفاقاً (٦) ، وهذان البيانان جائزان الكتاب بخبر الواحد لا بيان التغيير ، فلا يجوز التخصيص بخبر الواحد عندنا (٤) ،

<sup>(</sup>۱) گفول القائل از وجته : أسع بائن أو أسع على حرام ، فإن البينونة والحرمة من قبيل المشترك فإذا قال : عنيج به الطلاق كان هـذا بيان تفسير ، ولمذا تثبيع به الحلاق كان هـذا بيان تفسير ، ولمذا تثبيع به الحرمة والبينونة وكذلك إذا قال : الملان على درهم وفي البلد نقود مختلفة ثم قال : عنيت به نقد كذا فإنه يكون ذلك بيان تفسير ، وكذلك سائر المكنايات في الطلاق (أصول السرخدي ج ٧ ص ٧٨ ، شرح المناو لابن ملك ص ٧٣٥).

<sup>(</sup>۲) كفوله تعالى د أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وقوله تعالى د والسارق. والسارقة فاقطموا أيديهما ، فإنه بحمل بينته السنة فبين النبي عَلَيْكُمْ بفعله فقال : د صلوا كا رأيتمونى أصلى ، وقطع بد السارق اليمني .

<sup>(</sup>٣) انظر أصول السرخي ج ٢ ص ٣٨، شرح ابن ملك ص ٢٣٥. وهذا رأى الجمور من الفقهاء ، وعند بعض المتسكلمين لا يصبح بيان انجمل والمشترك الا موصولا ، وحجتهم أنه بدون البيان لا يمكن العمل به ، والمقصود من الخطاب فهمه والعمل به ، فإذا كان ذلك لا يحصل بدون البيان فلى جاز تأخير البيان لادى إلى تكليف عاليس في الوسع.

وأجاب الجمهور القائلون بجوازه موصولا: بأن الخطاب بالمجمل قبل البيان مفيد وهذه الفائدة هي الابتلاء باهتقاد الحقية فيما هو المراد به مع انتظار البيان الممل به ، وإنما يكون هدا تكليفاً بالحال أن لو أرجب الممل به قبل البيان وهذا لم يحدث .

<sup>(</sup> بتصرف من شمح ابن ملك ص ٢٣٥ ، أصول السرخـى ج ٧ ص ٢٩ ) ...

<sup>(</sup>٤) التوضيح × م س ٣٩ .

ولا تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل بالاتفاق (1) إلا عند من يجوز تسكليف ما لا يطاق ، وتأخيره إلى وقت الحاجة إلى الفعل حائز عند عامة الفقهاء مطلقاً (٢).

٣ ــ وبيان تغيير: وهو إظهاد لمعنى الكلام بالمنطوق مع تغييره كالاستثناء، والشرط، والصلمة، والفاية (١)، وهو إنما يصح بشرط الوصل (٤)، وإن قال ابن عباس ــ وهي الله تعالى عنهما ــ بصحة الاستثناء منفصلا (٥) عن المستثنى منه وإن طال الزمان، ولا يجوز تخصيص العام الغير

وأجاب الجمهور عن الأول : بأن السكوت العارض محمل على ما ذكرنا من محو تنفس أو سعال جماً بهن الآدلة .

<sup>(</sup>١) لأنه تـكليف بما لا يطاق رمو غير حائز .

 <sup>(</sup>۲) راجع الترضياح ج ۲ ص ۳۹ .

<sup>(</sup>٢) أأتوضيح ج ٢ ص ٣٥ ، (شرخ ابن ملك المناو ص ٢٣٥ ).

<sup>(</sup>٤) بحيث لا يعد في العرف منفصلا حتى لا يضر قطعه بتنفس أرسمال. ومثاله في الاستثناء قوله تعالى : « فلبسه فيهم ألف سنة إلا خسين عاماً ، فإن الآلف اسم موضوع لعدد معلوم فيا يكون دون ذلك المعدد يكون غيره لا محالة ، ولم الاستثناء الحكان العلم يقع لنا بأنه لبث فيهم ألف سنة ، ومع الاستثناء يقع العلم لنا بأنه لبث فيهم تسمائة وخمسين عاما ، فيكون هذا تغييراً لما كان مقتطى عطلق تسمية الآلف . ( أصول السرخمي ج ح ص ٣٥)

<sup>(</sup>٥) واستند ان عباس إلى ما روى من أن النبي عليالية قال : ﴿ الأفزون قريشًا وسكم ، ثم قال : إن شاء الله تعالى ، وأيضا سأله اليهود عن مدة بقاء أصحاب الكهف في كهفهم فقال : أجيبكم غدا ، فتأخر الوحى بضعة عشر يوما ثم نزل قوله تعالى ، ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ، فقال : إن شاء الله ، فقد صح انفصال الاستثناء عن قوله : أجيبكم غدا بأيام .

مخصوص بالكلام المستقل متراخياً عندنا(۱) ، بل يكون نسخاً وبه قال بعض أصحاب الشافعي، ومجوز عنده(۲) وأكثر أصحابه.

والاستثناء هو المنع عن دخول بعض ما يتناوله صدر الكلام فى حكمه بإلا وأخواتها (٢) ، وشرطه أن يتصل بالمستثنى منه لفظاً أو ما فى حكمه ، ودخول المستثنى فى صدر الكلام ، وعدم كو نه مستفرقاً ، وهو يمنع التكلم

وعن الثانى: بأن قوله مَيَّالِيَّةِ: إن شاء الله لايلزم أن يمود إلى قوله ، غداً الجيبكم ، بل ممناه أفعل ذلك أى أعلق كل ما أقول له إنى فاعل ذلك غداً بمشيئة الله تمالى إن شاء الله ، كا يقال الله : افعل كذا وكذا ، فتقول : إن شاء الله ، وعلى هذا يحمل قول ابن هباس على أن مراهه أنه يصح دعوى نية الاستثناء منه ولم بعد شهر على ما ذهب إليه البعض من جواز انصال إلا الاستثنائية وإن لم تقع تلفظاً . المتلوج ج من ٣٠ ، ٣٠ .

واحتج الجمهور بقوله عَلَيْكُيْ : د من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر ، الحديث ، وجه الاستدلال به أنه لو صح الانفصال لما أو جميد النبي صلى الله عليه وسلم التكفير ممينًا ولقال : فليستش أو يكفر لكنه لم يحمد فشبت بذلك عدم صحة الانفصال . شرح ابن ملك للنار ص ٢٣٥ .

- (١) راجع النوضيح ج ٢ ص ٧٧ .
- (٢) أى عند الشافعي ، وانظر النوضيح ج ٢ ص ٣٧ .
- (٢) وهذا احتراز عن سائر أنواع التخصيص من الشرط والصفة والغاية
   وبدل البعض . التلويج ج م ص ٢٠٠٠ .

بحكمه بقدر المستثنى (١) فيكون تمكما بالباقى بعد الاستثناء عن أصحابنا (٧) .

وقال الشافعى: هو يمنع الحـكم فى المستثنى بطريق المعارضة ؛ فامتناع الحـكم فيه عنده لوجود المعادض (٢٠) ، وعندنا لعدم الدليل عليه (١٠) .

والمستثنى منه مستعمل في غير المستثنى مجازاً على قول الاكثرين(٥٠) ،

<sup>(</sup>۱) أى يمنع الحكم في المستثنى الظرا إلى الظاهر الهدم الدايل الموجب اله مع صورة القدكام بقدر المستثنى وعند ثذ يصير القكام بالمستثنى منه عبارة هما وراء المستثنى ، فيكون الاستثناء طائماً الموجب (وهو القكام) والموجب (وهو الحكم) جميعاً بقدر المستثنى فينعدم الحكم في المستثنى لانعدام الدابل الموجب له مع صورة التكلم به (شمرح المنادلان ملك ص ٢٣٧)

<sup>(</sup>٧) فكأنه لم يتكلم في حق الحكم بقدر المستثنى .

<sup>(</sup>٣) فمند الشافهي يمنع الموجب بفتح الجيم لا الموجب بكسرها وعند الحنفية عنع كليهما كافي التعليق، فصار تقدير قول القائل و لفلان على الف إلا مائة و لفلان على السمائة عندنا ، وأنه لم يشكلم بالآلف في حق لووم المائة ، أما عند المسافهي فيصهر التقدير و إلا مائة فإنها ليسعه على ، لأن صدر الكلام يوجبه والاستثناء ينفيه فتمارضا فتساقطا بقدر المستنى ، وقائدة الحلاف تظهر فيا إذا استثنى خلاف الجلس كقوله ولفلان على ألف درهم إلا نوباً، فعند الحنفية لايصح الاستثناء ، لأنه لا يصح بياناً ، وعند الشافمي يصح فينقص من الآلف قدر قيمة الثوب ، لأن موجب الاستثناء نني الحكم في المستثنى بالدايل المعارض والدايل المعارض بحب الاستثناء نني الحكم في المستثنى بالدايل المعارض والدايل موجبه نني مقدار قيمة الثوب لا نني عين الثوب (شرح ابن ملك المنار ص ٢٣٧) ،

<sup>(</sup>٤) راجع أصول السرخسي ج ٣٦/٢·

<sup>(</sup>٥) راجع تيسير التحرير ١١٤/١، إرشاد الفحول ص ١٤٦، والتوضيح

<sup>· 4 · /</sup>Y =

وإليه ذهب الشافعي ، وقال آخرون المراه بالمستثنى منه ما هو معناه قبل دخول الاستثنى)(۱).

ولمايه ميل (٢) بعض مشايخنا ، والمذهب المشهور من أصحابنا ما قاله القاضي أبو بكر من أن المراد بمجموع المستثنى منه والمستثنى ما عدا المستثنى من المستثنى منه وضعاً ، والاستثناء ليس الامما أوجبه الصيغة قصداً لا مما ثبت جا ضمنا ، وصيغته حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع (٣) ، وقيل حقيقة وأما لفظه فحقيقة اصطلاحية فيهما (٤) .

والاستثناء المستغرق باطل (٥) وأصحابنا قيـــدوه بلفظه (٦) ،



<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (١).

<sup>(</sup>٧) ساقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) كا في قوله تمالى ، لا تعلمون المكتاب إلا أمانى ، أى اسكان أباطيل لأن الاستثناء المنقطع يكون بمعنى اسكن أو بمعنى العطف ، ومن ذلك قوله تعالى ، فإنهم عدر لى إلا رب العالمين ، أى اسكن رب العالمين الذى خلقنى ، وقوله تعالى : ، إلا الذين ظلموا منهم ، قيل بمعنى العظف وعلى فلك يكون التقدير ، ولا الدين ظلموا ، وقيل بمنى الكن أى لسكن الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون ، (أصول السرخيي ١٩٧٧ ؛ فتح الغفار ج ١٢٧/٧) .

<sup>(</sup>٤) فقح الففار جع/١٢٧، تيسير التحرير ١٨٤/١.

<sup>(</sup>٥) لأنه لايبق بعده شيء يفيد معنى وتركيب الاستثناء وضع لمعرفة الباقى معده ـ ومثاله لو قال د هبيدى أحرار إلا عبيدى ، لم يصح الاستثناء، وكذلك لو قال و أوصيت لفلان بثلث مالى إلا ثلث مالى ، كان الاستثناء باطلا .

<sup>(</sup>٦) بأن يكون لفظ المستثنى عن الفظ المستثنى منه .

أو بما يساويه ('' ويجوز استثناء الآكثر والمساوى هندالاً كثرين ('' خلافاً للحنا بلة ('' فيهما ولزفر ('' في الا كثر والاستثناء بمدجل متعاطفة بالواو يرجع إلى الجيلة الاخيرة عند أبى حنيفة (۵) ، وعند الشافعي يرجع إلى الجيلة (۲) ،

<sup>(</sup>۱) فى المفهوم وقد اتحدا فيما يصدقان عليه كقوله وعبيدى أحرار إلا عبيدى أو عالى عليه كقوله وعبيدى أورار إلا عبيدى أو عاليكى ، فإن هذا استثناء ، وليس له سواهم صح الاستثناء ، لأنه يتوهم بقاء شىء وراء المستثنى ( تيسهد التحرير ج ٢٠٠٠/١) .

۲) راجع تيسهر التحرير جا/٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) وهو : زفر بن الحذيل بن قيس بن سليم بن قيس ولد رحمه الله سنة ١١٠ هـ ولشأ تنشئة حسنة وصحب أبا حنيفة ، وكان زفر عالماً ممتازاً أحاط بالسنة نم عمد الله القياس ، وله فى الاصول آراء خالف فيها مذهب أبى حنيفة ـ توفى سنة ١٥٨ هـ (طبقات الاصوليين ح ٢٠٧١)

<sup>(</sup>ه) ومثاله قوله تمالى و والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى سرم الله إلا ما لحق ولا يزنون ، إلى قوله تمالى و إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً ، واستدل الحنفية على مذهبهم بأن رجوع الاستثناء إلى ما يليه من الجمل هو الظاهر فلا يمدل عنه إلا بدليل ، وأيضاً الاستثناء خلاف الاصل ولكن اعتبرناه في الجملة الاخيرة تصحيحاً المكلام بقدر الضرورة (تيسير التحرير جها من عمر بتصرف).

<sup>(</sup>٦) واستدل الهافعية بأن الجمل إذا تماطفت صارت كالجملة الواحدة بدايل الشرط والاستثناء بالمشيئة فإنهما يرجعان إلى ما تقدم إجماعاً (إرشاد الفحول ص ١٥١).

والاستثناء من الإثبات نفى (١) اتفاقا لكن الشافعي (٣) يقول النفي مدلول للنص حكم شرعى لا عدم أصلى لاحكم شرعى ، وكذا الاستثناء من النفى إثبات عنده (٣) ، ومدلول للنص ، وعندنا لا (٤) والشرط

(٤) أى أن الحنفية بقولون لا يكون إثباتاً واستدلوا بقو له عليه الصلاة والسلام ولا صلاة إلا بطبور ، وجه الاستدلال بالحديث أنه لوكان الاستثنا. من النفى إثباتاً لمكان الحديث هالا على نفى صحة الصلاة عند عدم الطبارة وهلي صحتها عند وجود الطبارة ، وهذا غير صحيح لان الطبارة قد توجد ولا تصح الصلاة لفقدان وكن من أركانها أو لمدم وجود شروطها الاخرى كاستقبال القبلة ، وبذلك يكون القول بأن الاستثناء من اله ي إثبات باطلا (شرح الإسنوى ١٠٢/٢٠) ، تلاسه المتحرير جد ١٠٢/٢) ، تلاسه



<sup>(</sup>۱) راجع إرشاد الفحول ص ١٤٩، والتلويح = ٢/١٤، شرح ابن ملك ص ٢٧٧، شرح الأسنوى = ١٠٢/٢).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (١)، وفي (ب) , هو ، .

<sup>(</sup>٣) مثل ما قام أحد إلا زيد ، فإنه يكون إنباءاً لقيام زيد واستدل الهافسية بأنه قد ثبت عن أمل اللغة أنهم قالوا الاستثناء من النفى إثبات وقول أهل اللغة محجة لانهم أعلم الناس بما وضعت له الالفاظ هذا أولا، وثانياً لو لم يكن الاستثناء عن النفى إثباناً لكان من قال ولا إله إلا الله ولا يعتبر موحداً ، لأن الوحدائية معناها نفى الالوهبة عن غير الله واثبانها لله تعالى وحده ، لكن عدم التوحيد مهذه المكلمة باطل لقوله عليه السلام , أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فنبت بذلك أن الاستثناء عن النفى إثباه ( شرح الاسنوى ج٢/٣٠) .

يجب أتصاله بالمشروط (١) ، وهو بعد جمل متعاطفة بالواو للجميع (٢) لا للاخيرة عند أبى حنيفة كما هو عند غيره .

والصفة كالاستثناء في العود إلى المتعدد ، والخلاف فيها كالخلاف فيه كالخلاف فيه كالخلاف فيه المائة ، والخاية تقتضى أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها أن الخاية تدل عليه ، والخلاف في الغاية بعد المتعدد كالاستثناء بعده في العود إلى الآخيرة أو إلى الجميع .

ع حــ وبيان الضرورة: هو إظهار المراد بغير المنطوق وهو يقع بسبب الطرورة (٥) وأنواعه أربعة :

الأول: ما في حكم المنطوق(٢) .

<sup>(</sup>١) اتصالا عادياً بحيث لا يصح الفصل بينهما بالزمن فصلا تحكم العادة فيه بأن الشرط غير تابع للشروط السابق .

<sup>(</sup>٣) مثل قول القاتل . أكرم العلماء وتصدق هني الفقراء إن دخلوا بيتك . .

<sup>(</sup>٣) راجع أصول الفقه للشيخ زهير ح ١/٠ ٢٩ ، إرشاد الفحول ص ١٥٣

<sup>(</sup>٤) والفساية لها لفظان هما يرحتي وإلى، كقوله تعمالى دولا تقربوهن حتى يطهرن ، وقوله برثم أبموا الصيام إلى الليل ، وقوله تعالى د فاغسلوا وجوهكم وأيد يكم إلى المرافق ، (إرشاد الفحول ص ١٥٤)

<sup>(</sup>٥) راجع شرح المنار لابن ملك ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) كقوله تعالى , وورثة أبواه فلامه الثلث ، فسإن صدر السكلام أوجب الشركة المطلقة من جهة أن الميراث أضيف إليهما من غير بيان نصيب كل منهما ولمسابين نصيب الام وهو الثلث كان ذلك بيانا الكون الاب يصتحق الباقى ضرورة، وهذا لم يحصل بمحض السكوت هن نصيب الاب ، بل بدلالة الصدر يصهر نصيب الاب كالمنصوص هايه (راجع شرح المنار لابن ملك ص ٢٤٠).

والثانى: ما ثبت بدلالة حال المتكام(١) .

والثالث : ما جعل بيانا لضرورة دفع الغرور (٢) .

والرابع : ما ثبت لضرورة طول الكلام أو كثرته (٣) .

(۱) وهذا مثل سكوت صاحب الشرع عند أمر يماينه عن التغيير بمعنى عدم الاعتراض عليه ، وهذا بدل على حقية ذلك الآمر و يمكون بيانا لحقيته ، لآن البيان واجب عند الحاجة إليه ، فلو كان الحديم بخلافه لبين ذلك لا محالة ولو بينه اظهر ، وكذلك سكوت الصحابة وهو مشروط بشرطين الآول القدرة على الإنكار والثاني كون الفاعل مسلماً لا نه لو كان غسبه مسلم (كالسكوت عند مضى اليبود إلى المدنيسة) لا يمكون بيانا لشرعيته ، ومثال ذلك ما روى أن أمة أ بقت وأتت بعض القبائل فتروجها وجل من بني عدرة فولدت أولادا ثم جاء مولاها فرفع بمض القبائل فتروجها وجل من بني عدرة فولدت أولادا ثم جاء مولاها فرفع ذلك إلى عمر بن الحطاب فقضى بها لمولاها ، وقضى على الآب أن يقدى الآولاد ، وكان ذلك بمحدر من الصحابة فسكتوا عن ضمان منافعها ومنفعة ولد المغرور وهو من بطأ امرأة معتمداً على ملك بمين أو نكاح على ظن أنها حرة فتلد منه ) (وهو من بطأ امرأة معتمداً على ملك بمين أو نكاح على ظن أنها حرة فتلد منه ) ملك عن الإجاع على أن المنافع لا تضمن بالإتلاف المجرد (شرح ابن ملك عن دلك عن الإجاع على أن المنافع لا تضمن بالإتلاف المجرد (شرح ابن ملك عن دلك عن الإجاع على أن المنافع لا تضمن بالإتلاف المجرد (شرح ابن ملك عن دلك عن الإجاع على أن المنافع لا تضمن بالإتلاف المجرد (شرح ابن ملك عن دلك عن الإجاع على أن المنافع لا تضمن بالإتلاف المجرد (شرح ابن

(٢) فى (ب) الضرر والصواب ما أنبتناه ، ومثال هذا النوع سكومته المولى حين رأى عبده يبيع ويصترى فإن هذا يجمعل إذنا الشجارة عند الحنفية دفعاً المفرور عن يعامل العبد ، وقال الشافعى : لا يكون إذنا له لأن سسكونه محتمل أن يكون افرط الفيظ والمحتمل لا يكون أن يكون هرط الفيظ والمحتمل لا يكون حجة . (شرح ابن ملك ص ٢٤١) .

(٣) ومثاله إذا قال: لفلان على مائة ودره ، فإن هذا بيان للمائة أنها من جنس للمطوف عند الحنفية ، وعند الشافعي بلزمه المعطوف (أصول السرخسي ٢/٢٥.



ه - وبيان التبديل: وهو إظهاد المراد من لازم معنى المكلام كالمعة بالمنطوق ، وهو النسخ (۱) ، وهو أن يرد هايل شرعى متراخياً عن دليل شرعى مقتضيا خلاف حكمه (۲) .

## والنسخ:

بيان محض لمدة الحسكم (٣) بالمسبة (١) إلى الشارع ، ورفع (٥) وإيطال (٦) و تبديل (٧) بالنسبة إلى علمنا ، وهو جاءن عند جميع المسلمين (٨) في أحكام

<sup>(</sup>١) أى أن النبديل هو النسخ في اللغة قال تعالى , وإذا بدلنــا آية مكان آية . والمفسرة ن فسروا التبديل بالنسخ

<sup>(</sup>٢) داجع شرح ابن ملك ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) احتراز عن بيان مدة ما ليس بحسكم، والمراد بالحسكم هو الحسكم المطلق عن التأبيد .

<sup>(</sup>ه) فى النسخ المخطوطة بالقياس والصواب له أثهتناه كا فى فتح الغفار ج ١٣٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) أى رفع الحسكم المنسوخ وإقامة الناسخ مقامه .

<sup>(</sup>٣) وقد اعترض السرخسي على قولهم النسخ إبطال قائلا: كيف تـكون حقيقـــة النسخ الإبطال وقد أطلق الله تعالى ذلك في الإثبات بقوله تعمالي ع إنا كنا نستنسخ ما كنتم المعلون ، أصول السرخسي ج ١/٤٥.

<sup>(</sup>٧) أصول السرخسي ٢٠١٥ ·

<sup>(</sup>A) الاط روى عن أبى مسلم الاصفهائي من أنه قال بجوازه دون وقوعه. وجوازه الهم بالنص وهو قوله تعالى و ما ننسخ من آية أو ننسها نأمه بخهر منها رو مثاما .

الشرع المحتمل في نفسه للوجود والعدم " بأن لا يلحق بها مانع " من النسخ من توقيت ، أو تأبيد ثبت نصا أو دلالة " ، وقد أنكره اليهود " عليهم اللمنة " .

وشرطه القكن من الاعتقاد انفاقاً ، ولا حاجـــة إلى القكن. من الفمل عندنا ، فجاز اللمخ قبل وقت الفعل (٦) ، وعند المعتزلة

(ه) وبعض الروافض متمسكين بأن الامر يدل على حسن المسأمور به ، والنسخ يدل على ضده، أى على قبح المأمور به والشيء الواحد لايجوز أن يكون حسناً وقبيحاً ، فالقول بجواز النسخ قول بجواز البدا. وذلك إنما يتصور عن يجهل عواقب الامور والله تعالى يتعالى عن ذلك .

وأجبب عنه : بأن الفعل قد يكون مصلحة في وقت دون وقت كشرب الدواء فلا يلزم الجهلكما قالوا .

(أصول السرخسي ج ٧/٥٥ ، شرح المنار لابن ملك ص ٧٤٧).

(٦) لأن عقد القلب مقصود و يتحقق به الابتلاء ولأن الممل لا يصير قربة الا بهزيمة القلب والعزيمة قد تصير قربة بلا فعل لقوله عليه الصلاة والسلام. و ابة المر خير من عمله ، وروى أنه عليه السلام أمر بخمسين صلاة ليلة المعراج ثم نسخ الوائد على الخس وكان نسخا قبل الآكن من الفعسل شرح ابن ملك ص ٢٤٤٠.

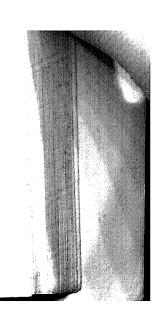

<sup>(</sup>١) مثل الأوامر والنواهي التي تدل على الأحكام الممينة .

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل , ما يناني ، والممني وأحد .

 <sup>(</sup>٣) راجع فتنح الففار ج ١٣٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) في الاصل الجمهور والصواب ما أثبتناه .

والصهر في (١) لا يصح النسخ قبل الفعل ، لأنه المقصود (١) ، وكون الناسخ والمنسوخ حكمين شرعيين (١) ، وكون الناسخ منفصلا مناخراً عن المنسوخ (١) . ويجوز عندنا كون الناسخ أشق (١) لا عند بعض (١) أصحاب الشافعي .

- (۲) من الامر والنهى لا الاعتقاد ، فكان النسخ قبل التمكن من الفعل مؤدياً إلى اجتماع الحسن والقبيح في شيء واحد في زمان واحد لقعلق النهى بعين ما تعلق به الامر وهذا يؤدي إلى الفساد ، شرح ابن ملك ص ٢٤٤.
- (٣) هذا شرط آخر من شروط النسخ فلا يسكون النساسخ والمنسوخ
   حكمين عقليين .
- (٤) وهذا شرط ثالث من شروط النسخ فإن المقترن كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى نسخاً بل تخصيصاً ، و هنداك شرط رابع وهو أن يـكون النسخ بشرع فلا يـكون ارتفاج الحـكم بالموت نسخاً بل هو سقوط تـكليف ( إرشاد الفحول ص ١٨٦) .
- (ه) لأن في ابتداء الإسلام كان كل من عليه الصوم عليماً بين الصوم والفدية ثم صاد الصوم حتماً ، ( التوضيح ٣٠/٢ ) .
- (٣) أى أنه لا يصح كون الناسخ أشق ، بل يصح بالمثل أو الآخف لقوله تعالى د نأت بخير منها أو مثلها ، وأجيب عن ذلك بأن الآشق قد يكون خيراً لأن فيه زيادة نواب ، النوضيح = ٧٢/٢٠.

(م ه – الوجيز)

<sup>(</sup>۱) وهو: عمد بن عبد الله البغدادى المسكنى بأن بسكر والملقب الصيرف ـ السبة إلى الصيرف وهو من يصرف الدرام تفقه على ابن سريسج وكان قوياً في المناظرة والجدل متجراً في الفقه والاصول ـ من مؤلفاته كتاب البيسان في دلائل الاعلام على أصول الاحكام وشرح رسالة الصافعي وتوفي سنة ٣٠٠ ه (طالاصوليين حد ١٨٠/).

و بحوذ نسخ التكليف بدون أن يكون بدله تسكليف آخر (۱) عند الجمهور (۲) ، و بحوز بالإجاع نسخ القرآن بالقرآن (۳) ، والسنة المتواترة بالاحاد بالاحاد (۱) و بالمتواتر ، و محوز عندنا نسخ المتواتر بالمصهور لا بالاحاد عند الاكثرين (۵).

ویجوز عند الجمهور نسخ السنة بالقرآن (۲) ، وللشافعی فیه قولان یجوز ولا یجستوز (۷) ، ونسخ القرآن بالخبر المتواتر (۸) ومنعه الشافعی (۹) ،



<sup>(</sup>۱) ومثال ذلك نسخ تقديم الصدقة بين يدى مناجـاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونسخ اهخار لحوم الاصاحى، ونسخ تحريم المباشرة بقوله تمـالى دفالان باشروهن، ونسخ قيام الليل في حقه عِنْظَيْدٍ .

<sup>(</sup>٢) وخالف في ذلك بعض المعتزلة والظاهرية ( إرشاد الفحول ص ١٨٧) .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) واجع أصول السرخسي ج ٧/٧٣ ، شرح المنسار لابن ملك ص ٧٤٥ .

<sup>(</sup>a) راجع أصول السرخسي ج ٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) عند الجمهور ومثاله نسخ التوجسه إلى بيهت المقدس وكان ثابتاً بالسنة بقوله تعالى و قد نرى تقلب وجهك في السماء ، الآية ، وكذلك نسخ صلحه وتشكيل القريش على أن يره لهم نساءهم بقوله تعالى و فلا ترجعوهن إلى الكفاد ، ( راجع أصول السرخسي ج ٧/٢ ، إرشاد الفحول ص ١٩٢) .

 <sup>(</sup>٧) راجع المرجمين السابقين .

<sup>(</sup>٨) ومثاله قوله تمالى . كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموحد إن ترك خيراً الوصية للوالدين والاقربين ، فإنه مفسوخ بألسنة المتواترة وهى قوله عَلَيْكَانَّةُ « لا وصية لوارث ، .

<sup>(</sup>٩) راجع أصول السرخسي = ١٩٧٠ ، إرشاد الفحول ص ١٩١٠ .

ولا يصلح الإجماع ناسخا عنده (١) ، ولا ينسخ الإجماع بنص (١) أو إجماع طنيين دولا ينسخ الإجماع الأول الحاصل بطريق الآحاد عندهم.

وجوز عيسى بن أبان (٣) ، وبعض المعتزلة (٤) نسخ الإجماع بالإجماع ، ولا يجوز نسخ الإجماع قياسا ولا ينسخ القياس إجماعا ، ولا يصلح القياس المظنون ناسخا ولا منسوخا عندم (٥) ، والقياس المقطوع ينسخ

(٣) والخلاصة أن الإجماع لا يندخ ولا ينسخ به عند الجهور، أما كونه لا ينسخ، فلان الإجماع لا يسكرن إلا بعد وفاة الرسول عليالية والنسخ لا يمكون بعد مه موته، وأما في حياته فالاجماع لا ينعقد بدونه، بل يسكون قولهم المخالف المقرله عليالية لفوا لا يعتد به، وكان الرجوع إليه فرضاً، وأما كونه لا ينسخ به غلان النسخ ممتنع بعد وفاة الرسول عليالية والإجماع إنما ينعقد بعد وفاته عليالية والإجماع إنما ينعقد بعد وفاته عليالية والإجماع أنه يسرخسي ج ١٩٧٧) وقد أجاز قوم من المعتزلة النسخ بالإجماع متمسكين بأن سهم المؤلفة قلومهم قد وقد أجاز قوم من المعتزلة النسخ بالإجماع متمسكين بأن سهم المؤلفة قلومهم قد عقط بالإجماع المنعقد في زمن أن بكر، وأجيب عن ذلك بأنه ليس نسخاً بالإجماع، ٩٠٠ هو من قبيل انتهاء الحسكم بانتهاء علته (شرح ان ملك المنار ص ٣٠٥).

 <sup>(</sup>١) أي عند الجيور وأصول السرخسى ج ٩٦/٣ . .

<sup>(</sup>٣) وهو: عيسى بن أبان بن صدقة البغدادي الحننى الفقيه الآصولى ــ تفقه عنى محمد بن الحسن الصيبائى ، وولى القضاء عشرين سنة ، وله مؤلفات منها إنباعت القياس وخبر الواحد ، واجتهاد الرأى ، والعلل والصهادات ، والعلل فى الفقه (معجم المؤلفين ج ١٨/٨) .

<sup>(</sup>٤) راجع هذا في إرشاد الفحول ص ١٩٣ ، شرح المنار ص ٢٤١٠ .

<sup>(</sup>ه) أى عند الجمهور كما فى إرشاد الفحول ص ١٩٣، وغيره من كنب الاصول . أما كونه لا يحكون ناسخاً للكتاب والسنة والإجاع والقياس لان

بمقطوع (١) نصا كان أو قياسا لا إجماعا .

والمنسوخ إما الحسكم والتلاوة جميعا (٢) ، وإما الحسكم فقط (٣) ، وإما التلاوة فقط (٤) ،

الصحابة أجمعوا على ترك الوأى بالكتاب والسنة حتى قال على رمنى الله عنه و لوكان الدين بالوأى لكان باطن الحف أولى بالمسح من ظاهره ولكنى وأيت وسول الله عليه المسلم على ظاهر الحف دون باطنه ؛ ولان الوأى لا مجال له في معرفة انتها. وقت الحسن ، وكان ابن سراج من أصحاب الشافهي بجوز ذلك لان النسخ بيان كالقخصيص فما جاز به التخصيص جاز اللفسخ به ، وأجيب عن ذلك بأن اعتباره بالمتخصيص باطل ، لان التخصيص جائز بالهدليل العقلي هون ذلك بأن اعتباره بالمتخصيص باطل ، لان التخصيص جائز بالهدليل العقلي هون النسخ فلا يتساويان ، وأما إنه لهس منسوخاً فيحمل على ما بعد وفاة الوسول عليه السلام أما في حياته فيجوز نسخه ، (راجع أصول السرخسي ج ٢/٣٠ ،

- (١) راجع مختصر المنتهى لابن الحاجب ج ٢/٠٠٧٠
- (۲) مثل صحف إبراهيم ومن تقدعه من الرسل فقد كانت منزلة تقرأ أو يعمل بها قال تعالى و إن هذا لني الصحف الآولى صحف إبراهيم وموسى ، وقال تعالى و وانه انى زبر الآواين ، ثم لم يبق شى، من ذلك فى أيدينا تلاوة و لا عملا به ، فلا طريق لذلك سوى القول بنسخ التلاوة والحكم معاً ، (أصول السرخسى ج ٧٨/٢) .
- (٣) مثل قوله تعالى ه اسكم دينسكم ولى دين ، وقوله تعالى , فامسكوهن فى البيوت ، فإن الحبس فى البيوت والاذى باللسان كان حد الونا وقد نسخ هذا الحسكم مع بقاء التلاوة ، (أصول السرخسى ج ٨٠/٣) ،
- (٤) مثل قراءة ابن مسمود رضي الله هنه فى كفارة اليمين و فصيام ثلاثة أيام متتابعات ، ومثل قراءة ابن هباس و فاقطموا أيمانهما ، فقد نسخت تلاوتهما علم

وأنكر الأخيرين بمض الممتزلة(١).

وأما وصف الحمكم مع بقاء أصله والزيادة على النص نسخ عندنا (٢) سواء كان بزيادة جزء أم شرط أم برفع مفهوم المخالفة ، وعند الشافعى وأكثر أصحابه ، والحنابلة مثل هذه الزيادة ليست بنسخ ، فلا يجوز الزيادة على المكتاب ، والخبر المتواتر ، والخبر المشهور بخبر الواحد عندنا ، وعندهم يجوز .

والاتفاق عملي جواز نسخ تلاوة الخبر"، وجواز نسخ التمكليف عالا خبار عنه (١٠) ، وعدم جواز نسخ مدلول خبر لا يتغير (١٠) ، وعدم جواز غول الشادع و زيد مؤمن ، ثم ينسخه خلافا لبعض المعتزلة .

والختار جواز نسخ أصل الفحوى (٦) هونه (٧) ، وامتناع نسخ الفحوى

عن حياة الذي عَلَيْكُ بَصَرَف القلوب عن حفظهما إلا قلوب ذينك الراوبين ، ولذلك اعتبرت من القراءة الشاذة لآما لم تتواتر ( شرح ابن ملك المناد ص ٢٤٧)

۱) أصول السرخسى ج ۲/۸۰/۰

<sup>(</sup>٢) وعند الشافعي تخصيص ، شرح ابن ملك للمنار ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) راجع الاحكام الامدى عوم١٥٥٧، إرشاد الفحول ص ١٨٨٠

<sup>(</sup>٤) مثل تـكليف الناس بأن يخبروا بشيء ، الاحكام الامدى ج/٣٩٥ .

<sup>(</sup>o) كمدلول الحبر بوجود الله تعالى وحدوث العالم .

<sup>(</sup>٣) الفحوى هي مفهوم المرافقه والأصل دماله، المفهوم وهو النص .

<sup>(</sup>٧) هذا هو الختار لأبن الحساجب واستدل على ذلك بأن نسخ المنطوق لا يستلزم لسخ المفهوم ، لأن المنطوق ملزوم والمفهوم لازم ، ورفع الملزوم لا يستلزم رفع اللازم لجواز أن يسكون الملزوم أخص واللازم أهم ، ورفع عسم

دون أصله (۱)، وعدم ثبوت حكم الناسخ قبل تبليغه للمكلفين وبعد وروده على النبى عليه الصلاة والسلام (۲) خلافا لبعض الشافعية ، وعدم كون العبادات المستقلة بنفسها نسخالما زيدت هي عليه (۳).

وجواز نسخ جميع القكاليف بإعدام العقل (٤) ، والإجماع على أن نسخ سنة من سنن العبادة كنسخ ستر الرأس في الصلاة لا يكون نسخا (٥). والناسخ بتعين (٦) أن يعلم تأخره عن زمان المنسوخ (٧) ، أو بقوله



<sup>=</sup> الآخص لا يستلوم رفيع الآءم، مختصر المنتهن ج ٢٠٠٠، أصول الفقيه الشبيخ رهير ج ٣/٣٠

<sup>(</sup>۱) لأن نسخ المفهوم يستلزم نسخ المنطوق لأن المفهوم لازم ونسخ اللازم يستلزم نسخ الملزوم ، وعذا هو اختيار ابن الحاجب أيضاً .

<sup>(</sup>۲) وحاصل هذه المسألة أنه إذا بلغ الناسخ من جبريل إلى الوسول وَاللَّيْدِهِ وَلَمْ يَبْلُغُ اللَّهِ اللَّهِ الناسخ قال قوم ولم يبلغ المسكفين فقي الزمان المتخلل بين التبليغين هل يثبت حكم الناسخ قال قوم يببت واختار ابن الحاجب أنه لا يتبت واستدل على ذلك بأنه لو تببت حكم لاهى إلى وجوب و عربم في محل واحد وهذا محال، وبيانه أن حكم الناسخ تحربم المعمل بالأول المنسوخ في كون حراماً ، وهو واجب في نفس الوقت إذ أن تركه بدون معرفة تسخه يستلزم الإثم قطعاً فثبت بذلك امتناع لبو ته قبل بلوغه المكلفين ، ( مختصم المنتهى ج ۲۰۱۷).

<sup>(</sup>٣) راجع مختصر المنتهى لابن الحاجب ۽ ٢٠١/٧.

<sup>(</sup>٤) مختصر المنتهى ج٧ ص ٤ ، وما ذكره المصنف هو رأى جمهور الأشاعرة .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق وما قاله المصنف هو رأى الجمهور .

<sup>(</sup>٦) يشهر المصنف إلى الطرق التي يعرف بها كون الناسخ ناسخاً .

<sup>(</sup>٧) والمراه بالتأخر التأخرف النزول لافي التلاوة . إرشاد الفحول ص ٩٩٧

عليه الصلاة والسلام هذا ناسخ لذلك وما فى معناه " ، أو بإجماع الآمة على أن هذا الحسكم منسوخا بذاك " .

<sup>(</sup>١) أو ما في معناه كقوله عِيَّالِيَّةِ : . كنت نهية عن زيارة القبــــور ألا فزوروها ، إرشاد الفحول ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) إرشاد للفحول ص ١٩٧ ، وهذه العارق التي ذكرها المصنف هي الطرق المئتفق عليها ، وهناك طرق أخرى مختلف فيها منها قول الراوى :كان الحدكم كذا ثم نسخ ، ومنهاكون أحد النصين المتمارضين مثبتاً في المصحف بعد النص الآخر ه ومنهاكون الراوى لاحد الحديثين المتمارضين أصغر سناً .

## المبحث السابع

#### في المنطوق'١١ والمفهوم(١٧)

ومن الناس من عمل بالنصوص بوجوه أخر هى فاسدة عندنا<sup>(٣)</sup> وجملتها راجع إلى القول بمفهوم المخالفة وهو أن يثبت الحكم فى المسكوت عنه على خلاف ما ثبت فى المنطوق<sup>(٤)</sup>.

## شروط العمل بمفهوم المخالفة :

وشرط ذلك أن لا يظهر أولوية المسكوت عنه من المنطوق بالحكم الثابت

<sup>(</sup>١) دلالة المنطوق مى دلالة اللفظ على المعنى أر الحسكم في محل النطق ومثاله قوله عِلَيْكِيْنَةُ : . ف الغنم السائمة زكانه ، فإنه يدل بالمنطوق على وجوب الوكان في الغنم السائمة .

<sup>(</sup>٢) والمفهوم أو دلالة المفهوم: هي دلالة اللفظ على الممنى لا في محل النطق ول ف محل السكوت، مثل دلالة الحديث السابق على عدم وجوب الزكاة في المسكوت عنه وهو الفنم المعلوفة. كشف الاسرار ج ٧ ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) ومعى هذا أن طرق الدلالة الصحيحة عند الحنفية هي العبارة والإهارة ودلالة النص والاقتضاء، وما عداها من الطرق الني اعتبرها الشافعية من مقهو المخالفة وغيرها طرق تاسدة لم يعترف جا الحنفية، بل عدوها من الطرق الفاسدة. كشف الاسرار ج ٢ ص ٢٥٣، التوضيح ج ١ ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) مثاله قوله تمالى: , ومن لم يستطع منسكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فيا ملكت أيمانكم من فتيانكم المؤمنات ، فقد دات الآية بطريق المنطوق على أن من لم يستطع زواج الحرائر المؤمنات بجوز له أن يتزوج من الإماء المؤمنات ، كا دلت بطريق مفهوم المخالفة على عدم الزواج بالإماء الكتابيات ، وحدم جواز الزواج بالامة عند القدرة على طول الحرة .

للمنطوق (١) ولا مساواة المسكوت عنه المنطوق في الحبكم الثابت للمنطوق (٢) وأن لا يحرج المنطوق لسؤال وأن لا يكون الحبكم في المنطوق لسؤال أو حادثة (١) ولا لعلم المتكلم بأن السامع يحمل هذا الحبكم المخصوص (١).

## أقسام مفهوم المخالفة :

ومن مفهوم المخالفة أن تخصيص الشيء باسم العلم أو الجنس (٦) يدل على

<sup>(</sup>١) راجم التوضيح ج ١ ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) لقوله تعالى: « وربائبكم اللاتى فى حجوركم ، فإنه يدل على تحريم الوبيبة على زوج أمها ، وقد جاء فى النص الكريم وصف الربيبة بكونها فى حجر زوج أمها ، لكن التقييد بهذا الوصف لايدل على فى التحريم عندعدم الوصف ؛ لأن ذكر الوصف إنما خام المبيئة الناب والعادة من أحوال الربيبة أن تكون مع أمها فى بيت الزوج ، وفى همذه الصورة يبطل العمل بالمفهوم المخالف عند القائلين به وتكون الربيبة محرمة سواء كانت فى حجرزوج أمها أم لا (التلويح جه ص٢٧٧ بتصرف ، محاضرات د شوكت ص ٩٠) .

<sup>(</sup>٤) التوضيح ٣ / ٢٧٢٠

<sup>(</sup>ه) كا إذا علم المتكلم أن السامع لا يعلم وجوب الزكاة فى الغنم السائمة فقال بناء على هذا : . فى الغنم السائمة زكاة ، فإنه لايدل على عدم الحسكم عند عدم السوم. التوضيح ج ٢ ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٦) وهذا ما يسمى مفهوم اللقب.

ننى الحبكم عما عداه عن البعض (1) لا عندنا (٢) ، وأن عدم الحبكم عند عدم الاسم كان بعدم أصلى عندنا، فليس بحكم شرعى (٣) ومنه أن التعليق بالشرط (٤) يوجب عدم الحكم عند عدمه عند الشافعي عملا بشرطيقه (٥) ، وعندنا لا يوجب بل يبقى على العدم الاصلى فيما عدا المشروط فلا يكون حكماً شرعياً متعدياً خلافاً له ، فالمشروط عنده معتبر بدون الشرط وعندنا معه .

(۱) وهم بمض الحنابلة وابن خويز منداه من المالكية والدقاق والصير في من المالكية والدقاق والصير في من الشافهية ، واحتجوا بأن الالصار فهموا من قوله وللسيائية : « الماء من الماء عدم وجوب الفسل بالإكسال ( وهو الفتود الذي يعترى الشخص حال الوقاع ) لأن لفظ الماء الثاني مراد منه المني ، وهو اسم جنس تعلق به حكم وهو وجوب الغسل فدل على انتفاء الحريم عند انتفاء المنى ، التوضيح ح ٢٧٣/٢.

واوقش هذا الدايل من قبل الجمهور بأن فهم الآاصار لهذا الحسكم ليس ناشئاً من العمل بمفهوم اللقب، وإنما فهموا ذلك من اللام الدالة على الاستغراق، أى أن جيم أفراد الفسل من الجنابة إنما يكون عند وجود المني فلا يجب الفسل من الإكسال، ( محاضرات الدكتور شوكم س 4 ه ).

- (٢) أي عند الحنفية وجهور العلماء.
- (٣) أى أنه ليس ناشئاً من العمل بمفهوم اللقب والاحتجاج به وإنما يعلم عدم الحديم من البراءة الاصلية .
- (6) وهو ما يسمى بمفه-وم الشرط وهو دلالة تعليق الحسكم بالشرط على الهيه عند عدم الشرط، ومثاله قوله نعالى و ومن لم يسقطع منسكم طولا أن ينكح المحضات المؤمنات فعا ملكه أيمانيكم من فتيانسكم المؤمنات، فقد دائه الآية على أن حل نسكاح الامة مشر وط بعدم القدرة على طول نسكاح الحرة، وتدل بمفهوم الشرط عند القائلين به على عدم حل نسكاح الامة عند القدرة على نسكاح المحرم، فيسكون عفهوم هذه الآية مخصصاً الهموم قوله تعمالى و وأحل السكم ما وراء ذليكي .
  - (٥) في الإصل بالشرطية والمعنى واحد .

ومنه مفهوم الغاية فإنه يدل على خلاف حكم المغيابها'' ، فعنده''' ( بدلالة الغاية وأنه حكم شرعى ، وعندنا لا بدلالتها وأنه ليس حكماً شرعياً ، بل إنه كان بدليل آخر )''' .

<sup>(</sup>۱) ومفهوم الغاية هو دلالة اللفظ الذي قيد الحمكم فيه بغاية على ثبوت تقيض ذلك الحمكم بمد الغاية ومثاله قوله تعالى: « فإن طلقها فلا تحل له من يعد حتى تنكم زوجاً غيره». فقد دلم الآية بمنظوقها على أن المطلقة ثملاتاً تحرم على مطلقها حتى تتزوج غيره، ودلمت بمفهومها المخالف على أنها تحل له بمد أن تتزوج غيره وتفارقه بطلاق ( تيسهر التحرير ج ١ ص ١٠٠).

<sup>(</sup>٧) أى عند الشافعي الحمكم يثبت بدلالة الغاية .

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من ١ . ب.

## المبحث الثامن

#### في حروف المعاني(١)

ومنها حروف العطف : (الواو) لمطلق الجمع عنـــدنا من غير تعرض المفادنة ولا ترتيب وهو مذهب عامة أهل اللغـة والشرع(٢) ، وعند الشافعي وبعض أصحابه للترتيب(٣) ، وقـد يدخل بين جملتين فلا توجب،

- (١) وهي الحروف التي وضمت لممان غير مستقلة كلفظ الوام في قول القائل جاء محد رعلي .
- (٢) التوضيح جا ص ١٨٧، كشف الاسرار ج ٢ ص ١٠٩، وقد احتجوا على ذلك بأمور:
- ( ا ) النقل عن أثمة اللغة ، وقد نص على ذلك سيبويه في سبعة عشر موضعاً من كتابه .
- (ب) الاستقراء أو للتتبع ، فإن من يتتبع موارد استمهال الواو في اللغة الممربية بمحدها مستعملة في مواضع لا يصح فيها الترتيب ولا المقارنة ، ومثال ذلك قول القائل : . جاءني محمد وعلى قبله أو بعده ، .
- (التلوييج ١٠ ص ١٧٨ ، مسلم الثبوه ج١ ص ٧٧٠ ، تيسير التحرير ٢٠ ص ٢٥٠ ) .
- (٣) واحتجوا بأنه لما نزل قوله تمالى: ( إن الصفا والمروة من شمائر الله . . . . الآية ). سأل الصحابة رسول الله ﷺ: « بأسما نبدأ ؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله: « ابدأوا بما بدأالله تعالى به »

ووجه الاستدلال: أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفصح الفصحاء قد غيم الترايب من الواو .

والجواب عن هذا : أن الواو لو كانت للنزتيب لما احتاج الصحابة الى



المشاركة (۱) في خبر الأولى الثانية ، وقد تستمار الواو للحال بممنى الجمع أيضاً.
والفاء للتمقيب وتستعمل في أحكام العلل (۱) ويستعمل في العلل على خلاف الأصل بشرط أن يكون لها دوام (۱).

وثم : للترتيب مع التراخي (١) عند أبي حنيفة والثرتيب مع التراخي راجع إلى التكلم عنده (١) ،

ے السؤال ؛ لانهم أهل فصاحة وبيان . ( تيسير النحرير ج ٧ ص ٩٨ ، التوضيح ج ١ ص ١٨٨ ).

(١) ومثاله قول القائل: «هذه طالق ثلاثاً رهــــــــــــــــــ طالق. . فتطلق الثانية واحدة ، وإنمـــا بجب المشاركة إذا افتقر الآخر إلى الأول . التوضيح ج ٧ ص ١٩٤ ، ١٩٤ .

(٧) مثل قول القائل : وأبشر فقدأ تاك الغوث، فإن إتيان الغوث علة للإبشار.

(شرح ابن ملك المنار ص ١٣٧ ، مسلم الثبوت ج ١ ص ٣٣٤).

(٣) لانها لو كانت دائمة لكانت في حالة الدرام متراخية من ابتداء وجود الحسكم، وذلك مثل : إتيان الغوث حيث يدوم زماناً بعد الإنشار .

شرح المنار لابن ملك ص ١٣٧ ، مسلم الشبوت جـ ١ ص ٣٣٩ .

(٤) ومعنى التراخى أن يكون بين الممطوف والممطوف عليه مهلة فى الفعل المتعلق بهما ( شرح ابن ملك المنار ص ١٣٧ )، ولآن ثم تفيد التراخى صح أن يقال :سافرعلى ثم إبراهيم بعد شهر، ولايصح بالفاء. كشف الاسرار ج ٢/٢٧ يقال :سافرعلى ثم إبراهيم بعد شهر، وفي شرح المنار يقول النسق : يظهر الداخى فى الحسكم والتكلم جميعاً عند الإمام أبي حنيفة، وما ذكره المصنف موافق لما ذكره صدر الشريعة فى التوضيح ، ووجه الإمام أرن التراخى ذكر مطلقاً والمطلق صدر الشريعة فى التوضيح ، ووجه الإمام أرن التراخى ذكر مطلقاً والمطلق

ينصرف إلى الفرد الكامل ، وكاله أن يكون فى الحـكم والتـكلم جميماً لا فى الحـكم فقط . وعندهما (١) إلى الحكم، وقد يستمار بمنى الواوإذا تعدد العمل بحقيقته للاتصال في منى العطف (٢).

وبل : موضــوع لإثبات ما بعده والإعراض هما قبله منفياً كان أو موجباً (٢) .

وأيضاً التراخى في الحسكم مع عدمه في التسكلم متنع في الإنشاءات ، لأن أحكامها تقع عقب النافظ بها مباشرة من غير فصل ، فلما ثبت المتراخى في الحسكم كما هو موجب العطف بتم ـ وجب القول بتراخى الدكلام تقديراً .

شرح المنار ص ۱۳۷ ، القوضييح جـ ١ ص ١٩٩٠ .

(۱) أى عند الصاحبين ووجهة نظرهما أن التراخى الذى استفيد من لفظ و ثم ، إنما هو في الحسكم فقط ، أما النسكلم فيو مقصل حقيقة ، فلا وجه الهمله منفصلا ، إذ لو كان كذلك لما صح العطف الفصل بين المعلوفت والمعلوفت عليه عايشبه السكون ، ويؤيد هذا أنه لا يفهم لغة من قول القائل قام سعيد ثم خالد إلا ثبوت قيام خالد متراخياً برمان عن قيام سعيد ، وهذا معنى التراخى في الحسكم ، أما كون التسكلم بعالد جاء متراخياً عن التسكلم بسعيد ، فإنه عا لا يقصد من اللفظ لفة .

تبسير النحرير = ٢ ص ٧٩، محاضرات هكتور شوكت ص ٢١.

(٢) تيسه التحرير جه ٢ ص ٨٠.

(٣) عملى سببل الندادك مثل : جاءنى زيد بل عمرو ، ولهذا قال زفر في قول القائل : « له عسل ألف دره ، بل ألفان يجب ثلاثة آلاف ، . وقال الإمام ، وصاحباه : « يجب عليه ألفان فقط ، . . التوضيح ج ا ص ٢٠٠٠.

ولـكن: للاستدراك (١) بعد النفي إذا دخل على المفرد (٢) ، وإن هخل على الجلة يجب اختلاف ما قبلها وما بعدها (٣) وهي بخلاف بل (٩) ، لمكن العطف به بطريق الاستدراك إنما يكون عند اتساق المكلام (٥) وإن لم يتسق المكلام يكون مستأنفاً غير متعلق بما قبله .

و مأوى: لاحـد الشيئين (٢) فوجبه باعتبار وضعه أن يتناول أحد المذكورين عند هامة أهل اللغة وأئمة الفقه لا للشك كما ذهب إليه الإمام

<sup>(</sup>١) وممناه مخالفة حكم ما بمدها لما قبلها .

<sup>(</sup>٢) مثل : . ما رأيت زيداً لكن عمراً ، فإنه يتدارك عدم رؤية زيد برؤية عمرو . ( التوضيح ج ٢ ص ٢٠٢) .

<sup>(</sup>٣) نفياً وإثباتاً .

<sup>(</sup>٤) لأن بل الإعراض عن الأول ، ولكن ليس كذلك .

<sup>(</sup>ه) ومعنى اتساق الدكلام أى انتظامه ، وذلك بأن يكون الدكلام متصلا بمضه ببعض ليتحقق العطف ، أو أن يكون محل الإثبات غير محل النفي ليمكن الجمع بينهما ولايناقض آخر الدكلام أوله كافي قولك : وعاجامني زيد لكن عمرو، فإن لكن هنا اللاستدراك ، أما أن لم يتسق الدكلام فإنها لا تكون اللاستدراك بل اللاستشاف ، ومثال ذلك : وحضر محمد لكن على قوى .

<sup>(</sup>كفف الاسرارج بس ١٤٠).

<sup>(</sup>٦) إسمين أو فعلين خبراً كان السكلام أو إنشاء ، فثال الإسمين قولك : وجاء في زيد أو عمرو ، ومثال الفعلين : قوله تعالى : ( استففر لهم أو لا تستغفر لهم ) ، كا أنها قد تقع بين مفردين ، وحينثذ تفيد ثبوت الحديم الاحدهما ، وقد تقع بين جملتين ، وحينثذ تفيد حصول مضمون إحداهما .

ومثال الاول : قوله تعالى : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّفِي فَيْ أَيَّانِكُمْ وَاحْدَى ﴿

أبو زيد وأبو إسحاق الإسفراييني (۱) ، وجماعة من النحويين (۱) ، وقال خر الإسلام: الصحيح قول العامة إلا أنه في الآخبار يفضي إلى الشك باعتبار على الكلام .

وأما في الإنشاء فللتخييرأو للإباحة (٣) ، وقد تستعار كلمة « أو ، للعموم

\_ يؤاخذكم بماعقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليم أو تحرير رقبة )

ومثال الثانى : أنجتهدن أو أمنعك من حضور الدرس ، أى ايكونن أحد الأمرين . (كشف الاسرار جع ص ١٤٣ بتصرف ) .

(۱) وهو: إبراهيم بن عمد بن إبراهيم بن مهران الاستاذ أبو إسحاق الاسفراييني أحد أثمة الدين كلاماً وأصولاً وفروعاً ، من مؤلفاته كتاب الجامع في أصول الدين ، والرد على الملحدين ، مسائل الدور ، وتعليقه في أصول الفقه ، وكان ثقة في الحديث ، توفي سنة ١٤٥٨ .

(طبقات الفاقمية ع ع ص ٢٥٦) .

(۲) راجع هدا فی کشف الامرار ج ۲ ص ۱۶۳ ، التوضیح ج ۲ ر ۲۰۰۵

(٣) ولان أو للنخيير أو الإباحة في الإنشاء أبطل أبو حنيفة التصمية وحكم مهر المثل في القزوج لمن قال : وعلى ألف أو ألفيين ، لأن كون المهر مجهولا لسكو له أحد الامرين جهالة لا حاجة إلى تحملها كان لهقد النسكاح موجب أصلى معلوم يلزم بدون الذكر إذا لم يسكن المهر معلوماً وهو مهر المثل ، أما أبو يوسف وعمد فقد صحاه على وجه التخيير فيدكون المهر أحد المذكورير ، تيسير التحرير جهر المهر وحمد المهر وحمد المدكورير . تيسير التحرير

فيو جب عموم الأفراد في موضع النفى (1) وعموم الاجتماع في موضع الإباحة، وقد يستمار لحتى (٢) .

وحتى : للماية (٣) ، وتجيء للعطف (١) فيكون المعطوف إما أفضل

(۱) كفوله الهالي : دولا تطع منهم آثما أو كفوراً ، أى لا هذا ولا ذاك ؛ لأن النقدير لا تطع أحداً منهما فيكون نكرة في سياق النفي وهي تفيد العموم ولهذا فو قال قائل : دوالله لا أفعل هذا أو هذا , محنث بفعل أحدهما التوضيح

(٣) وتسكرن دالة على أن ما بعدها غاية لما قبلها ، ومثال ذلك : و لا از منك أو تقضيني حقى ، فليس المراه هنا ثبوت أحد الامرين ، بل ثبوت الاول ممتدا ألى غاية هي وقت إعطاء الحق ، وقد مثل صدر الشريمة بقوله تعالى و ليس لك هن الامر شيء أو يتوب عليهم ، أي ليس لك من الاهرفي عذا بهم أو استصلاحهم شيء حتى تقم توبتهم أو يعذبهم فيرتفع أحدهما بوجود الآخر كالمفيا ورتفع ما فاية .

وقد تفرع على هذا أنه لوحلف عخص فقال ، لا أدخل هذه الدار أو أدخل الملك و فإن دخل الآولى أو لاحنث وإن دخل الثانية أو لا بر في يمينه ، التوضيح ٣١٢/١٠ .

(٣) بمه في أن ما بمدها غاية لما قبام اسواء كان جزءًا منه مثل أكلت السمكة حتى رأسها أو غير جزء مثل قوله تعالى , سلام هي حتى مطلع الفجر ، ( التلويس حتى ١١٣/١ ) .

(ع) يتبسع ما بمدعا لهما قبلها في الإعراب، وشرطها أن يكون المعطوف جزءاً من المعطوف عليه أفضلها أو أدونها مثل قولك رمات الناس حتى الانبياء وقدم الحجاج حتى المشاة ، ولا بجوز جاء الرجال حتى هند، ويشترط كذلك أن يسكون حكم ما قبلها مما ينقضى شيئاً فشيئاً إلى الاعلى أو الادنى كا في المثالين السابقين، التلويج ح ٢١٤/١٠.

أو أخس، وقد يدخل على جملة مبتدأة (١) وتدخل الآفعال، فإن احتمل الصدر الامتداد والآخر الانتهاء إليه فللفاية (٢)، وإلا فإن صلح لأن يكون سببا للنانى يكون عمنى كى (٢)، وإلا فللمطف المحض (١).

## ومنها حروف الجر :

الباء الإلصاق<sup>(۱)</sup> والإستمانة<sup>(۲)</sup> فتدخل على الوسائل<sup>(۱)</sup> كالأثمان<sup>(۱)</sup> . قالرا : إن الباء فى آلة المسح يتناول كل المحل<sup>(۱)</sup> لا : إن دخلت في المحل .

<sup>(</sup>١) ويكون ما بمدما جملة فملية .

<sup>(</sup>٢) مثل قوله تعالى ، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتسكم ستي تستأنسوا وتسلموا على أهلها . التوضيح جـ ٢١٣/١ .

<sup>(</sup>٣) مثل اسلمت حتى أدخل الجنة ، أى كى أدخل الجنة .

<sup>(</sup>ع) فندل على النشريك المجرد عن الغاية والسببية وحينتُذ تـكمون دالة على التعقيب كالفاء، وعلى هذا لو قال: عبدى حر إن لم أضربك حتى تصويح و حنث إن أقلع عن العنرب قبل صياح المضروب والقوضيح ج ٢١٤،٠٠.

<sup>(</sup>٥) مثل مردت بمحمد ، أي أاصقت المرود بمكان وجوده .

<sup>(</sup>٦) أى طلب الممونة بشيء على شيء مثل : «كتبت بالقلم ، التلويـ ج ١ ص ٧١٧ .

<sup>(</sup>٧) دون المقاصد لأن الوسائل يستمان بها على المقاصد .

<sup>(</sup>A) فى البيوع؛ لأن المقصود الأصلى من البياح هو الانتفاع بالمبياح والنمن وسيلة إليه؛ لأنه في الفالب من النقود التي لا يفتفع بها باللذات ، بل بواسطة التوصل بها إلى المقاصد عنزلة الآلات، التلويح به ١ ص ٧١٧

<sup>(</sup>٩) هذا متفرع على كون الباء للإلصاق فإن دخلت الباء آلة المسيح مثل : و مسحت الحائط بيدى ، تمدى المسح إلى المحل كله ، وإن دخلت على المحل وثل : ومسحت برأس البتم ، لا يتفاول المسح المحل كله ، التلويسج جو ١ ص ٢١٩ ، ٢٩ ٧ ٠

وعلى للاستملاء (۱) ويراه به الوجوب (۲) نحو و له على ألف ، إلا أن عصل به الوديمة (۲) ويستممل الشرط (٤)، ويستمار في المعاوضات المحضرة بمعنى الشرط (١٠) إجماعاً ، وكذا في الطلاق عندهما (٢) ، وعنده بمعنى الشرط (١٠) .

(۱) ومعناه : هلو الشيء على غيره سواء كان حسياً كقولك : , فلان على السطح ، ومن ذلك قوله تعالى : د وعليها وعلى الفلك تحملون ، أم كان معنويا مثل قول القائل : , الفلان على ألف ، فإنه يكون إقراراً بالدين ؛ لأن الدين يستعلى من يلزمه ، ولذا يقال : ركبه الدين ، محاصرات الدكنورشوكت ص ٣٦، شرح ابن ملك ص ١٥٤.

(٧) أى الألوام.

(٣) بأن يقول: و لفلان على ألف درهم وهيمة ، فحينتذ لا يثبت به الدين ؛ لآن على يحتمل معنى الوديمة من حيث إن فيها وجوب حفظها فيحمل علميه ، (شرح المنار لابن ملك ص ١٥٤).

(٤) على معنى أن يكون ما بعدها شرطاً لما قبلها مثل قوله تعالى : « يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ، أى بشرط عدم الإشراك بالله .

(ه) المماوضات المحصنة هي الحالية عن معنى الإسقاط مثل: البييع والإجارة ، أما غير المحصنة رهي التي فيها معنى الإسقاط مثل الطلاق على مال والحام ، فإذا الستعملت وعلى ، في المماوضات المحصنة كانت بمنى الباء بلا خلاف مثل قولك : « بمنعه هذا على ألف ، كان الممنى بألف . التلويخ ج ١ ص ٢١٩ ، شرح ابن مذك للمنارس ١٥٤ .

(٦) فلو قالت : وطلقني الاثاً على ألف فطلقها واحدة ، كانت بمني الباء عند الصاحبين وجمب المث الآلف ، لأن الطلاق على طال معاوضة من جانبها .

(٧) حملا بالأصل لأن الطلاق محتمل التعابيق بالشرط فيحمل الفظ على معناه الحقيق وعلى ذلك لا يجب المث المائة عند أبي حنيفة ، شرح ابن ملك المناه

ومن : للتبعيض (١) ويحتمل البيان (٢) عندهما .

و إلى: لانتهاء الغاية (٣) ثم هي تفيد معني الغاية (٤) مطلقا ، وأما دخول الغاية في الحكم وخروجها عنه فأمر يدور مع الدليل ، وهذا هو المختار من بين المذاهب (٥) في « إلى » ، وقيل : إن كانت الغاية غاية قبل تسكلمه لا تدخل تحت المغيا (٣) ، وإلا فصدر الكلام إن لم يتناولها فهي لمدة الحكم إليها (٧) ،



<sup>(</sup>۱) كا ذهب إلى ذلك فخر الإسلام كقولهم: أخذت من الدراهم ، ... أن أخذت بمضها ... وذكر النحاة أنها لابتداء الفاية . مثل : « سرع من الدكوفة إلى البصرة ، وقد تدكون المنبيين كقوله نمالى : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) وكقولهم : « خاتم من فضة » ، وقد تدكون زائدة مثل : « ما جاءنى من أحد » كشف الاسرار ج٧٦/٣ ، تهسير القحرير ج٧٧/٣ .

<sup>(</sup>٧) انظر شرح المنار لابن ملك ص ١٥٥، كشف الاسرار ج ٧ س ١٧٦٠

<sup>(</sup>٣) أى قدلالة على أن ما بمدها نهاية حكم ما قبلها . مثل قوله تمالى : ( شم أعوا الصيام إلى الله الله الداعل انتها. المتداه الصوم إلى الفاية الزمانية . وهى الميل .

<sup>(</sup>٤) وذلك إذا كان صدر ألمكلام محتملا لانتها. الفاية بأن كان فعلا قابلاً الامتداد مثل : صم إلى الليل .

<sup>(</sup>ه) وهو مذهب المحققين من الاصوايين والنحاة . التلويح ج ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٦) وهذا هو رأى صدر الشريمة ، ومعنى هذا أن الفاية إن كانس غاية قبل القدكلم بأن كانس غاية في الواقع لا تدخل في حكم ما قبلها سواء تناولها الصدر كالسمكة الرأس في قولك : رأكام السمكة إلى رأسها ، أو لم يتناولها كالمستان المائط في قولك : ربعت هذا البستان من هذا الحائط إلى ذاك ، .

<sup>(</sup>القلوييج جدا ص ۲۲۱).

<sup>(</sup>٧) أى وإن لم احكن غاية في الواقع ، بل غاية في النكام فقط وذلك بذكرما

وإن تناولها فهي لإسقاط ما زرائها ١١٠٪

وفى: للظرفية تحقيقاً أو تقديراً (٢) ، ويفرق بين حذفه وإثباته (٢) فنقم (مع) في د إن صمت الدهر ، على الآبد (٤) وفي د إن صمت في الدهر ،

بعد و إلى ، في السكلام ففي هذه الحدالة إن كان صدر الكلام غدير متناول لها غتكرون ( إلى ) لمد الحسكم إليها ، وحينئذ لا تدخل الفاية في حكم ما قبلها ، وذلك مثل قوله تعالى و ثم أتهوا الصيام إلى الليل ، فإن صدر السكلام لا يتناول الفاية وهى الليل . فايدا فلا تدخل في حكم ما قبلها عاضرات د. شوكت ص ، ع ، التوضيح ج ٢٢١/١ .

(۱) أى وإن تناولها صدر الكلام كاليد فإنها متناولة للرافق، فيكرن ذكر الغاية حينتذ لإسقاط طوراءها، فندخل في حدكم ما قبلها، فثلا قوله تعالى عفاعملوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يدل على وجوب غمل المرافق (التوضيح جرا/۲۲).

(٣) وبيان ذلك أن (ف) تفيد الظرفية وذلك بأن يشتمل المجرور على ما قباما اهتمالا مكانياً أو زمانياً ، ثم إن الظرفية قد تكرن حقيقية مثل قرلهم : وقد تكون مجازية مثل وخالد في نعمة الله ، أى أن النعمة عيطة به إحاطة الظرف بالمظروف ، محاضرات في أصول الحنفية للدكاور هوكت العدوى ص ٢٤

(٣) أى أن وفى قد تكون ظاهرة مثل : وصمت في هذا الشهر، وقد تكون عضمرة مثل : وصمت شهراً ، والفرق بينهما أنه في حالة الإضمار يقتضى الاستيماب الحكل أما في حالة الإظهار فلا يقتضى الاستيماب الحاهمات هو شوكت ٢٠ .

(٤) راجع كشف الأسرار ج ١٨١/١٠

على ســـاعة (١) ، وتستمار للمقارنة (٢) في نحو دأنت طالق في دخولك. الدار ، ١٦ ، وعند البمض يحمل مستماراً لممنى الشرط (٤) والأول أصح .

## أسماء الظروف:

مع للمقادنة فيقع اثنتان إن قال الهير المدخول بها : , أنت طالق واحدة مع واحدة ، (٥) .

وقبل: التقدم (٢) فيقع واحدة (٧) في وأنت طالق ، واحدة قبل واحدة ، وثنتان في قبلها واحدة (٨) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) لمذالم أصلح للظرفية بأن كان مدخولها من الافعال. .

۱۸۲/۲ ج ۱۸۲/۲ ، کشف الاسرار ج ۱۸۲/۲ .

<sup>(</sup>٤) قوله و وعند البعض ، النع هذا خطأ ولم أحثر على هذا القول في كنب الاصول ، والصواب كا في كتب الحنفية ، وتسكون حيلتذ بمعنى الشرط في التوقف فيسكون المطلق مقارناً للخروج ، ولا تسكون كالشرط حقيقة ، لان المعلق بالشرط يقع بعد وجود الشرط لا مقارناً له .

كشف الأسرار = ١٨٢/٢ ، التوضيح = ١/٥٢١ .

<sup>(</sup>ه) وقوله د تقع اثنتان ، والسبب في هذا هو وقوعهما في رقت واحد ... التوضيح ح ۲۳۷/۱ ، وهذا خاص بفير المدخول بها .

<sup>(</sup>٦) أى الزمان المتقدم على الزمان الذي أضيفت إليه .

 <sup>(</sup>٧) لأن القبلية صفة للطلاق المذكور أولا فلا تقع الطلقة الآخرى المدم.
 المحلية، وهذا مقيد بكون الووجة غير مدخول بها .

 <sup>(</sup>٨) أى تقع ثنتان فيما إذا قال: ﴿ أَنْتُ طَالَقَ وَاحْدَةً قَبْلُهَا وَاحْدَةً › وَذَلَكَ
 لأن الطلاق المذكور أولًا وأقع في الحال ، والذي وصف بأنه ذبل هذا الطلاق.
 الواقع في الحال يقع أيضاً في الحال ، التوضيح - ٢٧٧/١ .

وبمد: على عكس قبل(١).

وعند: للحضرة فقوله: , لفلان عندى ألف دره ، إقرار بالوديمة (١٠٠٠ لا بالدين ·

## ومنها : حروف الشرط :

. ( إن ) فى الأصل للشرط (٢) لاختصاصه به فتدخل فى أمر على خطر الوجود ، (٤) .

(١) أى أنها موضوعة للزماق المتأخر عن زمان ما أضيفه إليه، فلو قال الهير المدخول بها: ﴿ أَنْ طَالَقَ وَاحِدَةً بِعَدَ وَاحِدَةً ﴾ فإنها تطلق طلقتان وذلك كا قلنا في قوله : ﴿ وَاحِدَةً قَبِلُهَا وَاحِدَةً ﴾ .

ولمر قال: « واحدة بمدها واحدة ، طلقت واحدة كما في واحدة قبل واحدة ( التوضيح ٢٨/١ ) .

(٢) لأن الحضرة تدل على الحفظ فن قال : , وضعت الشيء عندك ، يفهم منه الاستحفاظ ، ولا تدل على المزوم فى الدمة حتى تسكون ديناً ، اسكن لو صرح بكونها هيناً ، فإنها تعمل على الدين ، (التلويح جـ ٢٢٨/١)

(٣) أى تعاليق حصول مضمون جملة محصول مضمون جملة أخرى من غهـ اعتبار طرفية زمانية أو مكانية (التلويح - ٢٣٨/١)

(٤) عمنى أن مدخولها وهو الشرط بكون معدوماً على خطر الوجود أى متردد بين أن يكون وأن لا يمكون ، وقد تفرغ على هذا أنه لو قال قائل لامرأ ته و إن لم أطلقك فأنت طالق ، فللحم أنه إن لم يطلقها لا يقع الطلاق إلا فى آخر جزء من حياته أو حياتها ، لانه علق وقوع الطلاق بعدم الطليقه لمياها ، وهذا لا يتحقق إلا عند الموت ، فيقع الطلاق فى آخر جزء من الحياة (النوضيح وشرخه القلويم ج ١٩٩١) .

« (وإذا) عند الكوفيين يمى وللظرف (١) وللشرط (٢) ، فإذا استعملت في الشرط لم يبق فيها معنى الوقت وصارت بمعنى (إن) ، وإليه ذهب أبو حنيفة (٢) ، وهند البصريين حقيقة في الظرف (٤) ، وقد يحى وللدرط بلا سقوط معنى الظرف «كتى ، (٥) وإليه ذهب صاحباه (٢) ، ودخوله في أمركان (٧) أو منتظر لا محالة (٨) .

وكيف : السؤال عن الحال ٩٠ ، فإذا لم استقم يبطل كلمة كيف ويحنث

وإذا تبكون كريمة أدعى لمما ، أى عنبد نوول الحسادثة

(٨) أى أمر يقطع بتحققه في المستقبل ، مثل قوله تعالى: ﴿ إِذَا السماء كَارِرَت ، فَهِي تَقَلُّبُ المَا اللهِ المستقبل، لأنها حقيقة في الاستقبال (كشف الاسرار حملاً) .

(٩) واستعمل مجازاً بمنى الحال إذا تمدر حلها على الاستفهام، وقد حكى ==



<sup>(</sup>١) الجرد عن الشرط فتفيد زمان حصول ما بعدها فلا تجزم الفعل و بـكمون استماله فيا هو قطمي الوجودكةول الشاعر:

وإذا تسكون كريمة أدمى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب

<sup>(</sup>٢) المجرد عن الظرف .

<sup>(</sup>٢) راجع كفف الأمرار ج ١٩٤/٠.

<sup>(</sup>٤) وتضاف إلى جملة فعلية في معنى الاستقبال ، لكنها قد تستعمل المظرف المحنس من غير اعتبار شرط وتعلميق كقوله تعالى ، والليل إذا يغشى ، أى وقعه غشياته ، ( محاضرات د . شوكت ص ٢٥) .

<sup>(</sup>ه) داجع كشف الأسرار ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧)كقول الشاعر .

في (أنت حركيف شلت ه(١) .

عدة قطرب عن بعض العرب: ﴿ الظر إلى فلان كيف يصنع ، أى إلى حال صنعته ، وأيضاً قول القائل لزوجته : ﴿ أنك طالق كيف شنّك ، أى على الحال التى تشائيها من الرجمة أو البينونة الصفرى أو الكبرى ، فكيف هنا لم تستعمل في حقيقتها لمتعذر الاستفهام ، القلوياح ج ١٣٢/١ ، محاضرات الدكتور شوكت ص ٤٩ .

# المرصد الرابع في الأحكام

الحسكم إنه لم يكن بتعلق شيء بشيء آخر فإما صفة لفعل المسكلف كالوجوب والحرمة ، أو أثر لفعله كالملك ١٠٠٠ .

وصفة الفعل قد يعتبر فيه (٢) المقاصد الدنيوية (٢) ويلزمها الآخروية (٤) كصحة العادة ، وقد بعتبر فيه المقاصد الآخروية وإن تبعها الدنيوية كوجوب العبادة ، وفي المعاملات كون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي (٥) يسمى صحة ، وكونه بحيث لا يوصل إليه أصلا يسمى بطلاناً (١) ، وكونه بحيث يقتضى أدكانه وشرائطه الإيصال إليه إلا أوصافه الحارجة يسمى

<sup>(</sup>١) راجع القلويح = ١ /٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) أى في مقهومه و تعريفه .

<sup>(</sup>٣) أى الحاصلة في الدنيا كثفر بمغ المدمة وبرامتها الممتبر في مفهوم صحة العبادة ، التوضيح ح ٢٤٥/١ .

<sup>(</sup>٤) أى الحاصلة في الآخرة كالثواب على الفعل، وقيد باعتبار المقصود الدنيوى أو الآخروى ابتناء الحسكم على حكم وأغراض متعلقة بالدنيا أو الآخرة إذ من البعيد أن يقال: إن صحة الصلاة ـ مثلا مبنية على حكمة دنيوية فقط. التلويح ـ والتوضيح ح ٢٤٧/٣٠.

<sup>(</sup>ه) أى الأغراض التي تغرّب على المقود والفسوخ كملك المرقبة في البيع وملك المتمة في النكاح، وملك المنفعة في الإجازة والبينونة في الطلاق، وكذا معنى صحة القضاء ترتب ثبوت الحق عليه، ومعنى صحة الشهادة ترتب ازوم الحسكم بناء عليها، فرجع ذلك كله إلى المعاملات.

<sup>(</sup>٣) بأن كان عدم إيصاله إلى المقصود الدنيرى من جهة خلل في أركانه وشرائطه (انظر هذا وما قبله في التلويح ج ١/ ٢٤٥) .

وما يعتبر فيده المقاصد الآخروية إن كان حكما أصلياً غدير مبنى على أعذار العباد وكان الفعل أولى من البرك مع منعه بدليل قطعى فالفعل فرض (٢) و بظنى و اجب (٢) ، و بلامنعة (٩) سنة إن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين ه

(۱) راجع التوضيح ج ۲۶٦/۲، ويضيف صدر الشريمة أحكاماً أخرى تتملق بالمعاملات مثل الانمقاد وهو ارتباط أجزاء التصرف شرعاً فالبيدع الفاسد متمقد وليس صحيحاً، وأيضاً المنفاذ وهو ترتب الآثر المقصود من المعاملات عليها كالملك فثلا بيسع الفضولى منعقد وليس نافذاً، ومنها المزوم وهو كون الآس صحيث لا يمكن رفعه.

(٧) إشارة إلى أن المقصف بالفرضية والوجوب والحرمة ونحوها هو فعل المسكلف، والحديم المتحديم ونحوهما، والذي عمن الحفطاب إنما هو الإيجاب والمتحريم ونحوهما، والمدن الفرض : قرامة مطلق آية من القرآن الثابت بقوله تعالى : . فاقرأوا ما المسر من القرآن ، وكذلك أركان الإسلام فإنها ثابتة بأدلة قطعية لا شبة فيها .

- (٣) أى الواجب هو الذى ثبتت بدليل ظنى، وذلك مثل: قراءة الفاتحة بعينها في الصلاة، فإنها يثبت بخبر الآحاد وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: د لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، على أن الشافعي لم يفرق بين الفرض والواجب، أصول المرخدي ج ١١٢/١٠
- (ع) أى بلا منع النرك ، والمراد بها ما سنة رسول الله وَيَتَطَالِهُ والصحابة بعده عند الحنفية ، وقال الشافعي : مطلق السنة يتناول سنة الرسول وَيُتَطِيعُهُ فقط ، وهذا لانه لا يرى تقليد الصحاني .

وقد استند الحنفية في قولهم إلى قوله عليه السلام دعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بمدى عضوا عليها بالنواجذ، وبقوله عليه الصلاة والسلام د من

و إلا فهندوب و تقل (١)، و إن كان الترك أولى من الفعل منع الفعل فحر ام (١) و بلا منعه فحروه (١)، و إن استويا فها - (١) .

فالفرض لازم علماً وعملاحى يكفر جاحده (\*) ، والواجب لازم عملا لا علماً ولا يكفر جاحده بل يفسق (٢) إن استخف بأخبار الآحاد وأما مؤولا فلا(٧) ، ويعاقب تارك كل من الفرض والواجب إلا أن يعفو الله تمالى .

= سن سنة حسنة فله أجرها ، ومثال السنة الآذان والجماعة . أصول السرخسى حسن سنة حسنة فله أجرها ، ومثال السنة الما البت بالسنة كما دوى عن أب حنيفة رحمه الله أن الوتر سنة ، التلويح ج ٧/٩٤٧ .

- (۱) النفل الزيادة ومنه تسمى الفنيمة نفلا لآنها زيادة على ما هو المقصود بالجهاد شرعاً ـ فالنوافل من العبادات زوائد مشروعة ، والتطوعات كذلك فإنها اسم لما يتبرع به المرء من عنده ولا يكون ملوماً على تركه ، والنفل مرادف الممندوب والمستحب ، ومثال ذلك سنن الني عَلَيْكُون في العبادات ، انظر كشف الاسرار ج ۲۰۲/۲ ، أصول السرخسي ج ۱۱۵/۱ ، ۱۱۵ .
- (٢) وهو ما ثبه بدايل قطمي كقوله عمالي . ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . .
  - (٣) راجم التوضيح ج/٨٤٧.
    - (٤) المرجم السابق.
- (٥) ومهنى لازم هاماً أى يلزم اعتقاد حقيقه والهمل بموجبه لثبوته بدليل قطمى حتى لو أنكره قولا أو اعتقاداً كان كافراً .
- (٦) لأن الواجب لا يلزم اعتقاد حقبته اثبوته بدليل ظني ، التلويسع ~ ٢٩٧/٢ .
  - (٧) أى فلا يفسق ولا يضلل لأن التـأويل في مظانه من سيرة السلف .

والشافعي لم يفرق بينهما (۱) ، وقد يطلق الواجب على ما يعم الفرض والواجب وهو ما يكون الفعل أولى من الترك مع منع الترك قطعياً كان أو ظنياً (۲) .

وترك سنة الهدى يوجب كراهة كالجماعة لا ترك سنة الزوائد كسيره عليه السلام ولباسه وقيامه وقدوده "

والنفل يثانيه فاعله و لا يسيء تاركه (٤) وهو دون سنن الزوائد (١٠) ،

<sup>(</sup>١) أى وبين الفرض والواجب فهما لفظان مترادفان عنده وعرفه الشافعية:

د بأنه الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً ، بصرف النظر عن نوع الدليل من
حيث القطعية والظينة ، ويقول التفتازاني : لا نزاع الشافعي رحمه الله تماثي
في تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة ولا في تفاوضها ثبت بدليل قطعي
محكم المكتاب وما تعبعه بدليل ظني كمحكم خبر الواحد في الشرع ، فإن جاحد
الأول كافر دون الثاني ، وتارك العمل بالأول مؤولا فاسق دون الثاني ، وإما
يزعم أن الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوى إلى معنى
واحد ، وهو ما محدح فاعله ويذم تاركه شرعاً صواء ثبت بدليل قطعي أم ظني

 <sup>(</sup>٢) النوضيــ ج ٢٤٩/٢، ويقول صدر الشريعة : فيصح أن يقال :
 صلاة الفجر الواجعة .

<sup>(</sup>٣) راجع النوضيح ج ١/٩٤٩.

<sup>(</sup>٤) أَى أَنْ فَأَعَلِ النَّفَلِ فِسَتَّحَقُّ الثَّوابِ وَتَأْرَكُهُ لَا يُمَاقَبِ .

<sup>(</sup>٥) لانها صارت طريقة مسلوكة فى الدين وسهرة النبي عليه الصلاة والسلام عملاف النفل ، التلويح ج ٢٤٩/٢ .

ويلزم بالشروع هندنا لاعند الشافعي (١) ، والحرام ما يعاقب على فعله (٢) ، والمكروه كراهة تعريم إلى والمكروه كراهة تعريم إلى

أما الحنفية فيرون أن النفل يلزم بالشروع فيه حتى يجب المضى فيه ويعاقب على تركه لوجوه :

الأول : قوله تمالى , ولا تبطلوا أعمالكم ، وفي عدم الإتمام إبطال للؤدى .

الثانى: أن الجرء الذى أداء صار عبادة لله تعالى وحقا له فتجب صيانته ، لأن التمرض لحق النهر بالإفساد حرام ، ولا طريق لصيانة المؤدى سوى ازوم الباقى ، إذ لا صحة له بدون الباقى ، لان السكل عبادة واحدة بتمامها .

الثالث: أن النفل عجرد الشروع فيه أصبح كالنذر يجب الوفاء به، لأن الناذر كان خيراً قبل النذر وعجرد النذو أصبح ملترماً، التلويع ـ حواشي التوضيح ج ٢٥١، ٢٥١،

(۲) كشرب الحمر رأكل الميتة وقتل النفس بدون حق. والحرام ينقسم إلى قسمين : حرام لعينه أو للاأنه ، وهو ما يكون منشأ حرمته عين نفس المحرمة أكل الميتة وشرب الحمر ، والثاني حرام المهده وهو ما تكون منشأ الحرمة غير لملك المحل وذلك مثل حرمة أكل مال المنهر ، فإنها ليست لنفس الممال بل فحكونه ملكاً للغير ، التلويح ج ۲۵۲/۳ .

(٣) معنى أنه لا يعاقب فاعله أصلا الكن يثاب تاركه أدنى ثواب ومثاله:
 الموضوء من سؤر الهرة وسباح الطير .

<sup>(</sup>١) لا بالشروع عند الشافعي لأن حكم النفل المتخيير فيه فإذا شرع فهو عنبر فيما لم يأمه تحقيقاً لمني النفلية إذ النفل لا ينقلب فرضاً ، وإتمامه لا يـكون إسقاطاً للواحب ، بل أداء للنفل .

الحرمة أقرب (۱) ، وعند محمد حرام (۲) لـكن بغير قطمى والحرام بقطمى ، وإنكان ما يعتبر فيه المقاصد الآخروية حكماً أصلياً مبنياً على أعداد العباد يسمى وخصة (۲) والحـكم الآصلي في مقابلته يسمى عزيمة (٤) .

والعزيمة فرض أو واجب أو سنة أو نفل لاغير (٥) .

والرخصة أربعة أنواع :

الأول: ما استبيح مع قيام المحرم (٦) والحرمة كإجراء كلمة السكفر

<sup>(</sup>١) همنى أنه يتعلق به محذور ويعاقب فاعله كالحرام ومثاله: بيسع الإنسان على بيسم أخيه وخطبته على خطبة أخيه .

<sup>(</sup>٢) التلويح ج ١/٢٥٢٠

 <sup>(</sup>٣) وهي الحة التيسهد والتسهيل ومثالها إباحة التلفظ بكلمة الكفر المكره،
 وأكل الميتة للمضطر.

<sup>(</sup>٤) مثل حرمة التلفظ بكلمة السكفر، وحرمة أكل المينة في الأحوال العمادية.

<sup>(</sup>ه) وهذا الهصر إنما يستقيم قبل درود الرخصة، وأما بعده فقد تسكون الهزيمة حراماً كصوم المريض إذا خاف الهلاك فإن تركه في هذه الحالة راجب التلويح ج ٢/٤٥٢.

<sup>(</sup>٣) أى أن الحرمة قائمة أبدا لا تسقط بحال من الاحوال . فملا حرمة المبكفر قائمة أبدا لان المحرم المكفر وهو الدلائل الدالة على وجوب الإيمان قائمة فتسكون حرمة البكفر باقيه دائما ، لسكن أبيس لمن خاف الناف على نفسه عند الإكراء إجراء السكلمة رخصة ، لان في الامتناع حتى يقتل تلف نفسه صورة ممعنى ، وبإجراء السكلمة لا يفونه ما هو الواجب معنى فإن النصديق بالقلب بأق ، والاقرار الذي سبق منه مع التصديق بالقلب يجمل إيمانه صيحاً ، التوضيح ج ١١٨/١ ، أصول السرخمين ح ١١٨/١ ،

مكرها بقطع أو قتل ، لـكن لو أخذ بالمزيمة (١١ كان أولى .

والشانى: ما استبياح مع قيام المحرم (٢) لا الحرمة كإفطار المسافر ، والعزيمة أولى (٣) من الرخصة عندنا إلا أن يضعفه الصوم ، والأولى أحق بكونها رخصة من الثانية مع كونها رخصة حقيقة (٤) .

والثالث: ما وضع عنا من الإصر والأغلال (٥) يسمى رخصة (١٦) عاداً (٧) .

والرابع: ما سقط مع كونه مشروعاً يسمى رخصة مجازاً (^) كقول

<sup>(</sup>١) فإن امتنع هن التلفظ بكلمة الكفركان مطيعاً لربه مظهراً للصلابة في الدين وهذا جهاد فيكون أفضل السرخسي جـ ١١٨/١ .

<sup>(</sup>٢) أى المحرم الإفطار وهو شهود الشهر لكن حرمة الإفطار غير قائمة :

<sup>(</sup>٣) التوضيح ج٢/٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>ه) ف (١) الأصلال.

<sup>(</sup>٦) بالنسبة انا فقد كان قتل النفس شرطاً في صحة توبتهم وكانعه في شرائعهم أهيا. شاقة كجزم الحميم بالقصاص عداً كان القتل أو خطأ ، وكذلك قطع الاحضاء الحاطئة أو قرض موضع النجاسة وغير ذلك فن حيث إنها كانت واحبة على غيرنا ، ولم تعب علينا توسعة و تخفيفاً شابهت الرخصة فسميت مها .

 <sup>(</sup>٧) لأن السبب معدوم في حقنا والحديم غير مشروع اصلا (واجم هذا وما قبله في التلويح ٢٥٧/٢، ٢٥٧).

<sup>(</sup>٨) من حيمت إنه سقط بسقوط السبب الموجب للحكم .

الراوى: درخص في السلم، (١) ، والثالث أثم من الرابع في الجمازية وبعد الحقيقة .

والحسكم إن كان بتعلق شيء بشيء آخر فالشيء المتعلق إن كان داخلا في الآخر فهو ركن (٢) ، وإن لم يكن داخلا فيه وكان مؤثراً في إيجاب الحسكم وابتداء وجوده (٣) ظاهراً فهو العلة (٤) ، وإن لم يكن مؤثراً فيهما وكان طريقاً للوصول إلى الحسكم من غير أن يضاف إليه وجوبه (٥) ابتداء ولا وجوده (٢) للكن تخلل بين السبب والحسكم علة غير مضافة إلى السبب فهو السبب

( a v - lle + yc)

<sup>(</sup>۱) وأصله دنهى عن بيبع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم ، والسلم نوع من أنواع البيبع ، واشتراط العينية في الجبيع المشروع قائم في الجلة ، ثم سقط هذا الشرط في السلم أصلاحتي كانت العينية في المسلم فيه مفسدة للمقد لا مصححة ، وكان سقوط هذا الشرط التيسهر على المحتاجين حتى يتوصلوا إلى مقصوده مقصوده من الاثمان قبل إدراك غلاتهم ، كا يتوصل صاحب الدراه إلى مقصوده من الربح ، فكانت رخصة من حيث إخراج السبب من أن يكون موجباً اعتبار المهنية فيه مع بقاء هذا النوع من السبب دوجباً له في الجمل المرخسي المهنية فيه مع بقاء هذا النوع من السبب دوجباً له في الجمل المرخسي المرخسي المراح المرخسي المهنية فيه مع بقاء هذا النوع من السبب دوجباً له في الجمل المرخسي المراحي المرخسي المراح المرخسي المراح المراح المراح المرخسي المراح المراح

<sup>(</sup>٢) راجع النوضيح ٣ ٢٩٢/٢٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وجوَّبه ، والصَّواب ما أثبتناه من ا ، ب.

<sup>(</sup>٤) راجع التوضيح والتأويح = ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>ه) أى تبوت الحسكم وبذلك تخرج العلة فإنه يضاف إليها الثبوه .

<sup>(</sup>٣) هذا قيـد بخرج العلة والشرط ، لأن الحسكم يضاف إلى العلة وجوداً وكذلك إلى الشرط وجوداً ، فتح الففار جـ ٣٤/٣ .

الحقيقى ('' ، وإن تخلل بينهما ('' علة هضافة إلى السبب صار السبب حكم العلة (''). (وإذا كان الشيء المنعلق للحكم غير مؤثر فيه ولا موصلا إليه ولكن توقف فلا أقل من أن يدل ولحره فعلامة ('') ('').

أما الركن فما يقوم به الشيء كالإقراد والنصديق للإيمان 🗥 .

۱) راجع فتح الفاار ج۳/۶۳.

<sup>(</sup>٢) أى بين السبب والحمكم .

<sup>(</sup>٣) فيضاف الحمكم إليه ، ومثاله : الشهادة بوجوب القصاص فإنها سبب ، والعلة ما توسط من فعل القاتل المشهود هليه إلا أنها سبب في معنى العالمة ، لان العلمة مضافة إلى الشهادة من جهة أنه ليس المولى استيفاء القصاص قبل الشهادة ، فحكانت صالحة لإيجاب ضمان المحل . فوجبت الله على الشاهد إذا رجع ولا يجب المقصاص لانه جزء المباشرة (فتح الففار جه/١٥) .

<sup>(</sup>٤) واجع فتح الغفار ج ٧٣/٣ ، ومثال الشرط الشهود بالنسبة للنـكاح والطهارة الصلاة .

<sup>(</sup>ه) مثل الإحصان وهو عبارة عن حال في الواني يسهر الوما في تلك الحالة ، موجباً الرجم ( فتح الفنار - ٧٤٠٧٣/٣).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من ١، ب.

<sup>(</sup>٧) راجع النوضيح رحواشيه 🗕 ۲٫۲٪ .

# تقسيم الملة:

وأما العاة فإما علة إسمآ ومعنى وحكما كالبياح المطلق للملك (\*) ، وإما علة اسمآ فقط كالمعلق بالشرط (\*) ، وإما علة اسمآ ومعنى لاحكما كالبيسع الموقوف للفضول (\*) ، وإما علة معنى وحكما كالجزء الأخير من العلة (٤) كالمقرابة والملك للعتق فإذا تأخر الملك يثبت العتق به ، وإن تأخر القرابة يثبت العتق بها ، وإما علة اسمآ وخكما لا معنى كالسفر (٥) والمرض وأما السبب فكما مر تفصيله ، وأما الشرط فهو إما شرط محض حقيقي كالشهادة المنكاح (٢) أو جملي وهو بكلمة الشرط أو دلانتها، وإما شرط في معنى العلة (٧) وهو كل شرط لم يعادضه علة صالحة لإضافة الحسكم فيضاف إليه وإن لم يسكن له تأثير في الحقيقة .

و إما شرط فى حكم السبب وهو شرط اعترض علمه فعل فاعل مختاد غير منسوب إليه (^/) ، و إما شرط اسماً ،

<sup>(</sup>١) النورضيح وحواشيه 🕶 ٢٦٤/٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

۲۶/۲ = ۲۶/۲ .

<sup>(</sup>٤) راجع فتح الففار ١٧١/٣٠

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٦) راجع فتح الففار ج ١/٧٧٠

٧٤/٢ منتح الفغار ٢٠ ٧٤/٢٠

<sup>(</sup>A) وبذلك يخرج ما إذا اعترض على الشرط فعل غير مختار بل طبيعى كشق رق الغير ، كا يخرج فعل المختار إذا كان منسوباً إلى الشرط كفتح الباب على وجه عفر الطائر فحرج فإنه ليس في معنى السبب ، بل في معنى العلة ولهذا يضمن « فتيح الغفار ج ٧٤/٣ ، ٧٥ ) .

لا حكماً (١) وهو أول شرطي كل حكم تعلق بهما(٢) .

وأما العلامة فقد ذكروا لنظيرها الإحصان للرجم (٣) .

# الحكوم به

والمحكوم به (١) أربعة أنواع (٥) :

الأول : ما ليس له إلا وجود حسى وهو متعلق لهمكم شرعى وسبب لحمد كم شرعى آخر كالزنا (٦) .

والثانى : ما ليس له إلا وجوه حسى وهو متعلق لحـكم شرعى الـكنه ليس سبباً له كالأكل(٧) .

<sup>(</sup>۱) وهو ما يفتقر الحسكم إلى وجوهه ولا يوجد عند وجوه، فن حيث التوقف عليه سمى شرطاً ، ومن حيث عدم وجود الحسكم عنده لا يكون شرطاً .

<sup>(</sup>۲) مثل قول القائل ازوجته: , إن دخلت هدده الدار وهذه الدار فأنت طالق ، فإن الأول بحسب الوجود يتوقف الحسكم عليه في الجلة ولم يتحقق عنده ، فإن دخلت الدارين وهي في نسكاحه طلقت الفافا ، وإن أبانها فدخلت الدارين أودخلت إحداهما فأبانها فدخلت الآخرى لم تطلق اتفاقاً ، وإن أبانها فدخلت ثم تزوجها فدخلت الآخرى تطلق عند الحنفية ، لأن الملك إنما هو شرط عند إحداهما الشرط الشاني لانه حال تزول الجزاء المفتقر إلى الملك .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الاصل.

<sup>(</sup>٤) وهو الفعل الذي تعلق به خطاب الشارع .

<sup>(</sup>a) راجع هذه الأنواع في النوضيج ج ٢٠١/٢ .

<sup>(</sup>٦) فإنه حرام رهذا معنى كونه متعلقاً لحسكم شرعى ، كا أنه سبب لحسكم شرعى آخر وهو وجوب الحد على الزانى ( التوضيح ج ٢٠١/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) النوضيح ١/٢٠٣٠ . ٢٠٣٠

والثالث : ماله و حود شرعی و هو متعلق لحمکم شرعی و سبب لحمکم شرعی آخر (۱) کالبیم (۱۲).

والرابع: ماله وجود شرعی(۲) وهو متعلق لحـکم شرعی ولیس سبباً لحـکم شرعی کالصلاة(۱۶).

ثم المحكوم به إما حقوق الله تمالى خالصة أو حقوق المبادة خالصة أو ما اجتمع فيه الحقان وحق الله تمالى غالب كحد القذفي أو حق العباد فالب كالقصاص (٥).

( ا ) أما حقوق الله ( ا ) تعالى فتمانية :

١ \_ عبادات خالصة كالإيمان وفروعه والإقرار أصل في الإيمان اتفاقاً

<sup>(</sup>۱) فإنه مباح وهذا معنى كونه متعلقاً لحسكم شرعى وهوسبب لح.كم شرعى آخر وهو الملك .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وموجود في ا ، ب .

<sup>(</sup>٣) والوجود الشرعي بحسب أركان وشرائط اعتبرها الشرع فإن وجدت وحسل معها الأوصاف المعتبرة شرعاً يسمى صحيحاً وإلا فاسداً ، وإن لم توجد الاركان والشرائط يسمى بأطلا (التوضيح ٣٠٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) كذا في أ ، وفي الأصل الدنيا .

<sup>(</sup>ه) راجع كشف الأسراد ج ١٣٤/٤.

<sup>(</sup>٣) الحق الموجود من كل وجه الذى لا ربب فى وجوده ومن ذلك قوانا :
هذا الدين حق أى موجود صورة ومعنى ، وحق أقد تمالى ما يتملق به النفع المام
الممالم ، فلا مختص به واحد ، وينسب إلى الله تمالى تمظيما وذلك كحرمة البيعه
الذى تتملق به مصلحة المالم باتخاذه قبلة الصلواجم ، ومثابة لاعتدار إجرامهم ،
وكحرمة الزنا لما يتملق بها من عموم النفع في سلامة الإنسان وَصيانة الفراش ،
وارتفاع السيف بين الناس، وإنما بنسب إلى الله تمظيما لائه تمالى بتمالى عن أن النسب

حتى صح إيمان المسكره في حق الدنيا (1). ولا يصح ردته ، والأهمال زوائد على الإيمان (۲).

٣ ـ ومؤونة فيها عقوبة كالحراج (١) .

٤ ـ ومؤونة فيها عبادة كالعشر (٠٠ .

ينتفع بشى. فلا بحوز أن يكون شى. حقاً لله تعالى بهدندا الوجه ، ولا يجوز أن يكون حقاً له بحبة التخليق ، لأن السكل فى ذلك سواء ، بل الإضافة إليه التشريف ما عظم خطره وقرى نفعه وشاع فضــــله بأن ينتفع به الناس كافة ، كشف (الاسرارج ١٣٥/٤) .

(١) في الآصل الدين والصواب ما أثبتناه من وا، لأنه موافق لما في كشف الأسرار ج ١/٣٠٤ ، التوضيح ج ٣٠٣/٣ .

## (٣) التوضيح ج ٣٠٣/٣٠

- (٣) رسميت بذلك لأن جهة المؤونة أفيها هي دجوبها على الإنسان بسبب رأس الغبركالنفقة ، أما كونها عبادة من جهات كثيرة مثل تسميتها صدقة وكونها طهرة للصائم ، واشتراط النية في أدائها ، ولما فيها من ممنى المؤونة لم يشترط لها كال الأهلية المشروطة في العبادات الخالصة ، فلذلك وجبت في مال الصبي والمجنون خلافاً لمحمد ، (الشاويح ح ٣٠٣/٢) .
- (٤) أما كونه مؤونة فباعتبار الوصف وهو النياء فى العشر والتمكن من الزراعة ، وأما كونه عقوبة فلما فيه من معنى العقوبة والمذل والمسلم أمل للسكر امة والعز الذلك لم يصح وضع الحراج عليه » (التلويح ج ٣٠٣/٢) .

<sup>(</sup>ه) راجع التاريح ج ٣٠٣/٢٠

ه ـ وحق قائم بنفسه (۱) غير واجب في ذمة أحمد كخمس الغنائم (۲) والمعادن .

٦ - وعقوبات كاملة كالحدود.

٧ ـ وعقو بات قاصرة ونسميها أجرية كحرمان المهراث بالقتل (٣٠ .

٨ ـ وحقوق دائرة بين العبادة والعقوبة كالكفارات (٤).

(ب) وأما حقوق العباد فأكثر من أن تحصى نحو ضمان الدية (°) و بدل المتلف وغيرهما ،

<sup>(</sup>١) أى لا يحب في ذمة أحد يؤديه بطريق الطاعة .

<sup>(</sup>۲) إذ أن الجهاد حقالته تعالى إعزازاً لدينه وإعلاء المكلمته فما يغنم ويصاب بالجهاد كله حق لله تعالى إلا أنه جعثى أربعة أخماسه للغا بمين المتناناً واستبقى الحس حقاً له ، وكذا المعادن ولهذا جاز صرف خمس الفنائم للفاعين وإلى آبائهم وأولادهم وخمس المعادن إلى الواجد (التلويح ج ٢/٤/٣).

<sup>(</sup>٣) فإنه حق لله تعالى: إذ لا نفع فيه للمقتول، ثم إنه عقوبة القاتل لكونه غرماً لحقه بمنايته حيث حرم مع علة الاستحقاق وهي القرابة، لكن هذه المقوبة قاصرة من جهة أن القاتل لم يلحقه ألم في بدنه ولا نقصان في عالمه، بل امتنع عبوت ملك في تركة المقتول، (التلويح ج ٢٠٤/٢).

<sup>(</sup>٤) التوضيع ج ٢/٢٠٣٠

<sup>(</sup>ه) وحق العبد هو ما يتعلق به مصلحة خاصة به كلحرمة مال الفهر فإنه حقد المعبد يتعلق صيانة ماله بها ، ولهذا يباح عال الغير بإباحة المالك ، (كشف الاسرال ج ١٣٤/٤) ،

# المحكوم عليه"

ولابد من أهايته للحكم ، ولا تثبت إلا بالعقل (٢) الحاصل بالبلوغ ، والمقل عند المعتزلة من العلل الموجبة لما استحسنه المحرمة لما استقبحه على القطع ، والخطاب متوجه بنفس العقل (١) عندهم ، فالصبي العاقل وشاهق الجبل مكلفان بالإيمان ويعذبان إن لم يعتقدا كفراً ولا إيمانا (٤).

وعند الاشعرى (°): لا يعذبان بل يعذران فلم يعتبر كفر شاهق الجبل فيضمن قاتلة ولا إيمان الصبي وهو مذهب الشافعي (٦)، ومذهبنا التوسط بينهما فالصبي العاقل لا يكلف بالإيمان، ولكن يصح منه الإيمان

<sup>(</sup>۱) وهو المسكلف الذي يتوجه إليه التسكليف ويتملق به خطاب الله تعالى ، أصول الفقه للدكتور بدوان أبوالعنين صي ٣١٤ ، التلويح ج ٣١٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) فلا تـكليف على الصبى الآنه غهر عاقل ، والمعقل هو الجوهر المجرد في فاته وفعله بمنى أنه لا يكون جسما ولا جسمانياً ، ولا تتوقف أفعاله على تعلقه بحسم ، وقال أصحاب هذا المتمريف وهم الحـكاء أن العقل حذا المعنى أول ما صدر عن الواجب سبحانه وإليه الإشارة بقوله عليه العصلاة والسلام ، أول ما خلق الله تعالى العقل ، ، التلويح ج ٣١٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) لأن العقل أصل موجب بنفسه عندهم فوق الدايل الشرعي .

<sup>(</sup>t) كشف الأسرار ج ٤/٠٧٠ .

<sup>(</sup>ه) وهو على بن إسماعيل بن أبي إسحاق بن سالم بن اسماعيل بن عبد الله بن موسى بلال بن أبي بردة بن أبي موسى المسكلي بأبي الحسن الآشمري ـ ولد بالبصرة سنة ٢٦٠ ه، من مؤلفاته إثبات القياس واللمع والإبانة وإيضاح المرمان توفى سنة ٢٦٠ ه، طبات أو الاصوليين ج ١٧٤/١ .

<sup>(</sup>٦) راجع هذا في كشف الاسرار ج ٤/٠٣٠ ، فتح الففار ج ٧٧/٣ .

لاصل المقل (') والمراهقة إن غفلت عن اعتقاد الكفر والإيمان لم تجمل مرتدة ولم تبن من زوجها ، وتبين إن كفرت .

ثم إن الآهلية ضربان: أهليسة وجوب (٣) وأهلية أها، فأما أهلية الوجوب (٣) وأهلية أها، فأما أهلية الوجوب (٣) الوجوب فبناء على قهام الذمة فالآدمى يولد وله ذمة صالحة للوجوب له عليه بإجماع الفقهاء، وقبل الانفصال هو جزء من وجه حتى صلح ليجب له الحق ولم يجب عليه فإذا ولد تصير ذمته مطلقة للوجوب له وعليه (٩)، ولكن الوجوب غير مقصود بنفسه بل المقصود منه حكمه وهو الآداء عن اختيار (٥) فجاز أن لا يثبت في حقه لعدم حكم الوجوب (٢) وغرضه،

<sup>(</sup>١) وهذا هو الصحيح ، وذهب كثير من مشايخ الحنفية ومنهم الشيخ أبو منصور إلى أن الصبي العاقل يجب عليه معرفة الله تعالى لآنها بكال العقل والبالغ والصبي سواء في ذلك ، وإنما عذر في عمل الجوارح اضعف البنية بخلاف عمل القلب ، ( فتح الففار ج ٧٩/٣) .

<sup>(</sup>۲) ومعنا. الصلاحية لحسكم الوجوب بأن توجد ذمة تصلح لأف تكون علاله ، ولهذا يضاف الوجوب إليها وهذا خاص بالآدى دون غيره من المخلوقات (أصول السرخسي ح ۳۲۳/۲) .

<sup>(</sup>ع) أما قبل ولادته فليست له ذمة صالحة لكونه في حكم جزء من الام ، ولكنه منفرد بالحياة معد ليسكون نفساً له ذمة ، وباعتبار هذا الوجه يكون أهلا لوجوب الحق له من عتق أو إرث أو نسب أو وصية ، ولا يكون أهلا لوجوب الحق عليه ، (أصول السرخسي ج ٣٣٣/٢)

<sup>(</sup>٤) ولهذا لو انقلب على مال إنسان فأتلفه كان ضامناً له ، كما يثبت له ملك عملك النكاح بشراء الولى و تزويجه إياه . ( فتح الغفار ج ١/٣)

<sup>(</sup>٥) ليقحقن الابتلاء.

<sup>(</sup>r) فتح الففار م ١/١٨٠

فكل ما يمكن أداؤه بجب عليه (۱) ، وما لا فلا كما لا بثبت لمدم المحل كبيع الحر، فما كان من حقوق العباد غرماً وعوضاً بجب عليه ، وكذا ما كان صلة يشبه المؤن كنفقة القريب والاعواض كنفقة الزوجة ولا يجب عليه ما كان صلة يشبه الاجزية (۲) ، ولم يجب الإيمان (على الصبي (۳) ) قبل أن يعقل (٤) ، وإذا عقل بجب أصل الإيمان عليه دون أداءه ،

وأما أهلية الآداء فإما قاصرة تثبت بقدرة قاصرة ثابتة بالمقل الناقص وهو عقل الصي والمعتوه .

و إما كاملة تثبت بقدرة كاملة ثابتة بالعقل المكامل (°) وهو عقل البالغ غير المعتوم (°).

فحقرق الله تعالى كالايمان والعبادات البدنية تصح من الصبي (٧) من غهر

<sup>(</sup>١) ذلك من حقوق العباد كضان المثلبات والعوض ونفقة الووجات والاقارب لآن المقصود المال وأداؤه يحتمل النيابة.

<sup>(</sup>٢) لانه لايوصف بالتقصير ولايرد جواز تأديبه إذا أساه الادب لانه اليس جزاء، بل هو إصلاح له .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) وذلك لانعدام الأهلمية لحدكم الوجوب، وكذلك ألمبادات المحضة البدنى والمسالى فى ذلك سواه، لان حكم الوجوب لا يثبت فى حقه بحال فلا يثبت الوجوب، وبيان ذلك أن الوجوب أفعال يتحقق فى مباشرتها معنى الابتسسلام وتعظيم حقالة تعالى، ولا يتصور ذلك من العبي الذي لا يعقل، (أصول المسرخسى ٢٢٧/٢).

<sup>(</sup>ه) والبدن الكامل.

<sup>(</sup>٦) انظر فتح الففار شرح المنار ج ١٣/٣٠.

 <sup>(</sup>٧) لأنه نفع لا ضرر فيه فلا يليق بالهارع الحكم الحجر عنه .

لزوم أدامه (۱) عليه ، وحقوق العباد التي هي نفع محض كقبول الحبة والصدقة يصح منه بغير إذن وليه (۲) وحقوق العباد التي هي ضرر محض (۲) كالحبة والصدقة لا يصح منه (٤) و إن أذن وليه ، وحقوق العباد التي تقدد بين النفع والضرر (٥) كالبيع والشراء يصح منه بإذن وليه (۲) لا بدونه .

## عوارض الأهلية :

والعوارض المعترضة على الأهلية سماوية (<sup>٧)</sup> ومكتسبة .

## أولا: العوارض السماوية :

أما السماوية غير الاختيارية فنها الجنون وهو اختلاط العقل بحيث منع جريان الأفعال والأفرال على نهج العقل إلا نادرًا (^) ، وهو يوجب

<sup>(</sup>١) لانه مما يحتمل السةوط بعد البلوغ بعذرالنوم والإغماء والإكراء فـكذا بعدر الصبا، ( فنتح الففار ج ٨٢/٣) ·

<sup>(</sup>٣) واجع شرح ابن ملك للمناد ص ٣٣٦ ، ٣٣٧ .

 <sup>(</sup>٣) لأن فيها إزالة ملك من غير نفع يعود على الصيم .

<sup>(</sup>٤) راجع شرح المنار لابن ملك ص ٣٣٧٠

<sup>(</sup>ه) فإن البيرع مثلا إن كان رايحاً كان الهما وإن كان خاسراً كان ضرراً.

<sup>(</sup>٦) لأن جوازهذه التصرفات منه عند انضهام رأى الولى مبى على أن الضرو يشدفع برأى الولى( راجع شرح المنار لابن ملك ص٣٣٧ وقال الصافعي كل منفعة عـكن تحصيلها له بمباشرة المولى لاتعلىم عبارة الصبي فيه .

 <sup>(</sup>٧) وهي ماليس للعبد فيها اختيار واكتساب وهي اكثر تغييرا من المسكتسبة
 واشتد تأثيراً فلذلك قدمت على المسكتسبة

<sup>(</sup>٨) راجع التوضيح ٢ / ٢٣٢ ، ٢٢٤ .

الحجر عن الأقوال ولا ينفذ تصرفه بإجازة الولى دون الأفعال، ويسقط به الحدود والكفارات والعبادات (أ والتبرعات المحضة ، وما كان حسناً لا يحتمل غيره كالإيمان، وما كان قبيحا لا يحتمل غيره كالإيمان، وما كان قبيحا لا يحتمل غيره كالكفر فثابت في حقه تبعاً لوليه (٢).

ومنها الصف : ويسقط من الصغير في أول أحواله ما سقط عن المجنون ولم يصح إيمانه ولا تكليفه بوجبه ، وإذا ظهر فيه شيء من آثار العقل يسقط عنه ما يحتمل السقوط عن البالغ من حقوق الله تعالى (١٣ ولا يسقط مالا يحتمله مثل فرضية الإيمان (٤) ، ويعنى عنه كل عهدة يحتمل العفو (٥) ، فلا يعنى رهته (٦) ولا حقرق العباد .

ومنها العته: وهو آفة توجب خللا فى العقل فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كالام الجانين، وكذا سائر أموره (٧) وهو بعد البلوغ مثل

<sup>(</sup>۱) وهى الق تعتمل السقوط كالصلاة والصوم وسبب سقوطها عنه هو هدم قدرته عليها بدون العقل ، ( شرح ابن ملك ص ٣٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع النوضيح والقلويح ج ١٣٠٤، ٢٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) كالصلاة والصوم والزكاة وسائر العبادات وكاذلك الحدود والكفارات شرح المنار لابن ملك ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) لانه لا محتمل السقوط، لان الله تعالى دائم منزه عن الزوال إفيكون وجوب الوحيده دائما، فلوآمن الصى ازمته الاحكام التى تغرتب على صحة الإيمان من حرمة الميراث ووقوع الفرقة بينه وبين امرأته المشتركة واستحقاقه الميراث من المسلمين. شرح المنارص ٣٣٩، فتح الففار ج٣٨٨.

<sup>(</sup>٥) واجع شرح المنار لابن ملك ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>١) لأن الوحدة لا تعتمل المفو يعذر من الأعدار .

<sup>(</sup>٧) راجع فتح الففار - ١٨٨٠٠

الصي مع المقل في كل الأحكام(١١.

فلا يمنع صحة القول والفعل (٢) وتسقط عنه السادات والعقوبات كالصبي عند عامة المتأخرين (٢) ، وتثبت الولاية على المعتوه لغيره كالصبي (٤) ولا يثبت له ولاية على غيره (٥) كالصبي .

ومنها اللسيان: وهو عبادة عن غفلة الإنسان العاقل عن بعض ما كان يعلمه مع علم البعض بدون آفة (٢) ، وهو لا ينافى شيئاً من نفس الوجوب (٧) ووجوب الآداء فى حقوق الله تعالى ، لكنه إذا كان غالبا فى حق من حقوقه تعالى مثل النسيان فى الصوم وفى تسمية الذبيحة يجعل من أسباب العفو فى حقه تعالى (٨) خلاف حقوق العباه فإنه يجب ضمان ما أتلفه من مال إنسان (١).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

 <sup>(</sup>٢) و اذالك يصح إسلامه و توكيله الهيره بيماً و شراء و طلاقاً و عتقاً و تزويجاً
 كا يحمح منه قبول الهية ، فتح الغفار ج ٨٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) را جم هذا في فتح الغفار جه ١٨٨٣٠

<sup>(</sup>٤) لأن تبوت الولاية من باب النظر ونقصان العقل الكونه دليل العجز .

<sup>(</sup>a) لمجره عن التصرف انفسه فلا تنثيب له القدرة على غيره ، فتح الففار

<sup>(</sup>٦) راجع شرح المناز لابن ملك ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>٧) فى حق الله تمالى فإن فاتنه صلاة بالنسيان لا يسقط عنه الوجوب ويلزمه القضاء، وذلك لبقاء القدرة بالنسبة له بكال المقل ، ثم إن إيجاب حقوق الله تمالى علميه لا يؤدى إلى الحرج حتى يمتنع الوجوب بسببه، لأن الإنسان لا ينسى عبادات مكررة، فتح الفارج ٣٠ ٨٨/٠

<sup>(</sup>٨) داجع فتح الففار + ٨٨/٣ ، شرح المناد ص ٣٤٢ .

<sup>(</sup>به) وإنما وجب عليه الضان في حقوق الساد ، لأن حقوقهم محترمة لحقهم ، وليس فيها ابتلاء كما في حقوق الله تمالي ، واجع فتح الغفار ج ١٩/٣ .

ومنها النوم: وهو عجز عن الإدراكات والحركات الإدارية وهو يوجب تأخير الحمال للأداء (١) لا للوجوب لاحتمال الآداء بمسده بلا حرج (٢) ، ويبطل عبارته أصلا في الطلاق والممتاق والإسلام والزدة لمدم الاختيار (٢) .

ومنها الإغماء: وهو تعطيل القوى المدركة والمحركة حركة إداهية بسبب مرض يعرض الدماغ أو القلب (٤) وهو نوع مرض لا يعصم منه نبي ويعصم عن الجنون (٥) وهو حدث في الآحوال كلها (٣) ، والمنوم (٧) لا إلا مضطجماً أو متكناً أو مستنداً إلى ما فو أزيل اسقط (٨) ، ويبطل

<sup>(</sup>١) راجع شرح المنار لابن ملك ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق.

<sup>(</sup>٣) لآنه يكون في حالة التميير ، والنائم فاقد للتميير في حالة نومه ، شرح المنار ص ٣٤٣ ، وقد تفرح على ذلك : أنه لا يعتد بقراءة المنائم في صلاته وكذا لا يعتد بقيامه وركوعه وسجوده الصدوره من غير اختيار منه .

 <sup>(</sup>٤) راجع فتح الففار ج ۱۹۰۳.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، شرح إلمنار ص ١٩٤٧ .

<sup>(</sup>٣) أى سواء كان تائماً أو قاعداً أو راكماً أو ساجداً أو مضطجماً ؛ لانه عوجب إزالة المسكة بالسكلية .

<sup>(</sup>٧) أي أن النوم ليس محدث ( كالإغماء ) في بمض الاحوال .

 <sup>(</sup>A) أى أن النوم حدث في هذه الحالات المذكورة . وراجع فتح الففار
 ٩٠/٢ -

المبادات ويمنع البناء (١) والنوم لايمنعه (٢).

ومنها الرق: وهو في أصل وضعه جزاء عن الكفر (٢) ، وهو والعنق لا يحتمل النجزى و (٤) ، وكذا الإعتاق عندهما (٥) ، وهو يناني مالكية المال لا مالكية غيره كالنكاح والدم والحياة (٢) ، وهو يناني كال الحال في أهلية الكمالات البشرية كالمذمة والولاية (١٧) .

<sup>(</sup>١) أي أن الإغماء قليلا كان أو كثيراً ينقض الوضوء، وفي هذه الحالة لا بجوز البناء على الصلاة .

<sup>(</sup>٧) أى لا يمنع البناء على الصلاة ؛ لأن النص بحواز البناء إنما وردت ف الحدث الغالب الوقوع . فتح الغفار ج ٣/٠٠ .

<sup>(</sup>٣) لأن الكفار لمسا استنكفوا عن عبادة الله تعالى ، ولم يتأملوا في آياته الدالة عسد وحدانيته جازاهم الله تعالى بالرق ، وجعلهم عبيد عبيده والحقهم بالبهائم في التملك ، شرح ابن الملك للمنارص ٢٥٤٠

<sup>(</sup>ع) أى لا يقبل التجزؤ ثبوتاً وزوالا ، لأنه قوة حكمية يصهر الهخص به أهلا للمالسكية والشهادة ، و ثبوت مثل هذه القرة لا يتصور في البعض الشائع دون البعض محنى أن الرق لا يتجزأ بأن يصهر بعضه رقيقاً ، ويبق البعض الآخر حراً مثل العتق لمكن التفتاز اني تعقب هذا قائلا : سلمنا امتناع تجزؤ الرق ابنداء لمكن لا نسلم امتناعه بقاء ، لأن وصف الملك يقبل التجزؤ فيجوز أن يثبت الشرع للمولى حق الحدمة في البعض ، ويعمل العبد لنفسه في البعض الآخر مشاعاً ، ولا تثبت الشهادة و الولاية لانها لا تقبل التجزؤ ، ولانها مبنية على كال الاهلية فتنعدم برق البعض ، انظر التلويح ٢٣٩/٢٠٠

<sup>(</sup>a) أى عند أن يوسف ومحمد وراجع التلويخ + ٢٣٩/٢٠.

<sup>(</sup>٦) راجع فتح الففار ج ٢/٣٠، ٩٣٠

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق.

ومنها الحيض والنفاس: وهما لا يعدمان أهلية الوجوب والأدا. (١) به الكن الطهارة عنهما شرط لجواذ أدا. الصوم والصلاة، فيفوت الأدا. بهما (٢) ، ويسقط أصل الصلاة للحرج لا الصوم فيقضي هو لا هي (٣).

ومنها المرض: وهو لا ينافى أهلية الهـكم سواء كان من حقوق الله تعالى كالصلاة أم من حقوق العباد (١) كالنـكاح، ولا أهلية العبادة حتى صح ما يتعلق بها (٥).

ومنها الموت : وهو عجز خالص يسقط به ما هو من باب التكليف المغوت غرضه أوهو الأداء عن اختيار (٦) ، وما شرع عليه لحاجة غيره به و ن كان حقاً متعلقاً بالعين يبقى ببقاء العين (٧) ، وإن كان متعلقاً بالفنمة وكان وجوبه لا بطريق الصلة لم يبق بمجرد الذمة حتى ينضم إليها مال أو ذمة كفيل (٨) ، وما شرع له بناء على حاجته يبقى له قدر ما يقضى به حاجته "، وله حكم الاحياء في أحكام الآخرة ويبقى ما يحب له ما يقضى به حاجته "، وله حكم الاحياء في أحكام الآخرة ويبقى ما يحب له

<sup>(</sup>١) وذلك ابقاء الذمة والعقل وقدرة البدن .

<sup>(</sup>٢) نفياً للحرج مع كونها هرعت بصفة اليسر . فتح الغفار ج ١٩٨٣ .

<sup>(</sup>٣) أي يقطى الصوم ولا تقضى الصلاة .

<sup>(</sup>٤) راجع فتح الففار جم/٢٩.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) فنم الففار ج ١٨٨٠.

<sup>(</sup>٧) لأن الفائم بموته فعله وفعله غير مقصود ، لأن المقصود في حقوق الممياد المال والفعل تبعأ لحاجتهم إلى المال فيبق حق العبد في العين بعد موت من كانت العين في يده لحصول المقصود. فنح الففار ح ٧/٩٨.

<sup>(</sup>٨) راجع شرح المنار لابن ملك ص ١٥١.

<sup>(</sup>٩) ولذلك قدم تجهيزه لان حاجته إليه أقوى من قضاء الدين .

وعليه من المقوق وما تلقاه من ثواب الطاعة وعقاب العصية (١) •

## ثانياً \_ ألعوارض المكتسبة:

وأما العوارض الكنسبة فهي اما في نفسه واما في غيره .

(أ) أما الأول فمنها الجهل وهو اما جهل لا يصلح عـ ذراً فى الآخرة ولا شـبهة كجهـ ل الكافر (٢) ، فاعتقاده فى حكم لا يحتمـ ل التبدل (٦) كعبادة الصنم مثلا باطل بلا شبهة ، وفى حكم يحتمله كبيع الخمر مثلا (١) دافع للتعرض له فقط عند الشافعى (٥) ، وعند أبى حنيفة دافع للتعرض ولدليل الشرع فى أحكام الدنيا (١) ، فيدفع اعتقاده الدليل الموجب الحرمة كأن الخطاب لم يتناولهم فى أحكام الدنيا (٧) .

<sup>(</sup>١) راجع فتح الغفار ج ٣ / ١٠.٢ .

<sup>(</sup>٢) بعد وضوح الدلائل على وحدانية الله تعالى والمعجزات الدالة على رسالة الرسل عليهم السلام ، فان انكارها بمنزلة انكار المحسوس ، وقيد بقبوله في الآخرة ، الأنه ربما جعل عذرا في أحكام الدنيا ، فان الكافر الأدمى للسا التزم عقد الذمة دفع جهله عنه عذاب القتل في الدنيا ولم يدفع عنه عذاب الآخرة .

شرح المنار لابن ملك ص ٣٥٥ ، فتح الففار ج ٣ / ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) راجع التوضيح ج ٢ / ٣٥٩ ٠

<sup>(</sup>٤) ساقط من الاصل ، ا وثابت في (ب) .٠

<sup>(</sup>٥) أي أن ديانته دافعة للتعرض لهم لقوله عليه الصلاة والسلام « اتركوهم وما يدينون » التوضيح ح ٢ / ٣٥٩ ٠

<sup>(</sup>٦) التوضيح ج ٢ / ٣٥٩٠

<sup>(</sup>۷) استدراجاً لهم وزيادة لاثمهم وعذابهم ، ومعنى الاستدراج تقريب الله تعالى العبد الى العقوبة بالتدرج فتكون ديانتهم دافعة لدليل الشرع فى المكام الدنيا فيوهم تخفيفا ، لكنه تغليظ فى الحقيقة التوضيح + 7 / 80 .

واما جهل لا يصلح عدراً في الآخرة كالكفر ، لكنه دونه ، لأنه مؤول (\*) كجهل صاحب الهوى في صفاته تعالى وأحكام الآخرة (^) ، وجهل الباغى بتأويل فاسد (٩) ، ولما كانا مسلمين لزمنا الزامهما قبول الحق في جميع أحكام الشرع ، وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة المشهورة أو الاجماع (١٠) ، ولو قضى القاضى بذلك لا ينفذ قضاؤه (١١) .

واما جهل يصلح شبهة كالجهل في موضع الاجتهاد الصحيح (١٢) أو في موضع الثبهة ، واما جهل يصلح عذراً وهو جهل من أسلم في دار الحرب ، فانه يكون عذراً له في الشرائع (١٣) .

ومنها السكر: وهو اما بطريق مباح كشرب الدواء مثل الأغيون (١٤)



<sup>(\*)</sup> راجع شرح المنار لابن ملك ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٩) فتح الففار ج ٣ / ١٠٤.

<sup>(</sup>١٠) شرح المنار لابن ملك ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>١١) فقتح الففار ج ٣ / ١٠٤ ٠

<sup>(</sup>۱۲) وهو الذي لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ولا للاجماع كمن صلى المظهر بلا وضوء ثم العصر بوضوء ، ثم ذكر فقضى الظهر فقط ، ثم صلى المغرب يظن جواز العصر أي على أن العصر جائز بناء على جهله بفرضية الترتيب فانه يصح المغرب ، لأن الترتيب مجتهد فيه فلا يضر جهله ولا تجب عليه الاعادة للمغرب كما يجب قضاء العصر عند الحنفية ، لأنه أداه زاعما صحة ظهره ، وهذا زعم بخلاف الاجماع وعند الشافعي لا يجب قضاء العصر لعدم فرضية الترتيب عنده فتح الففار ج ١٠٥/٣ ، التوضيح ج ٢٧٧٢ .

<sup>(</sup>۱۳) التلويح ج ۲ / ۳۲۲ .

<sup>(</sup>١٤) وهذا مقيد بما أذا كان بقصد التداوى أما على قصد السكر فحرام ٠

والبنج وشرب المكره الخمر وشرب المضطر اياها (١٥) ، وهو كالأعماء يمنع صحة جميع التصرفات حنى الطلاق والعناق (١٦) .

واما بطريق محظور كالسكر من شراب محرم أو مثلث وهو لا ينافى الفطاب ولا يبطل الأهلية أصلا ، فيلزمه كل الأحكام (١٧) ، ويصح كل عباداته ، وينفذ تصرفاته كلها قولا وفعلا عندنا الا الردة (١٨) استحساناً ، والاقرار بالحدود الخالصة الله تعالى (١٩) .

وحد السكر اختلاط الكلام ، وزاد أبو حنيفة أن لا يعرف السماء من الأرض لوجوب الحد فقط (٢٠) •

ومنها الهزل: وهو أن لا يراد باللفظ معناه الحقيقى ولا المجازى وهو ضد الجد وهو أن يراد به أحدهما (٢١) ٠

وشرطه أن يشترط باللسان قبل العقد ذكر الهزل (٢٢) ولا يعتبر دلالته ، وهو لا ينافى الأهلية والرضا بالمباشرة (٢٣) م بل ينافى المهزل

<sup>(</sup>١٥) راجع التوضيح ج ٢ / ٣٧١ ٠

<sup>(</sup>١٦) رااجع فتح اللغفار ج ٣ / ١٠٧٠

<sup>(</sup>١٧) الشرعية من الصلاة والصوم وغيرهما وان كان لا يقدر على الأداء أو لا يصح منه الأداء .

<sup>(</sup>۱۸) راجع فتح النغفار ج ٣ / ١٠٨ .

<sup>(</sup>١٩) المرجع الساتق .

<sup>(</sup>٢٠) المرجع السابق ج ٣ / ١٠٦٠

<sup>(</sup>٢١) راجع التوضيح ج ٢ / ٣٧٢ ٠

<sup>(</sup>٢٢) المرجع السابق،٠

<sup>(</sup>٢٣) المرجع السابق ، فتح الغفار ج ٣ / ١٠٩ .

اختيار الحكم (٢١) والرضا به بمنزلة شرط الخيار في البيع (٢٠) ، فيكفر بالردة هازلا (٢١) ، ويحكم باسلام من هزل بكلمة الاسلام (٢٧) ، ويؤثر فيما يحتمل النقض كالبيع ، لا فيما المال فيه مقصود عندهما بحال كالخلع ، وعند زفر وأبى حنيفة مؤثر فيه (٢٨) ، ، ويبطل الاقرار بما يحتمل الفسخ وبما لا يحتمله •

ومنها السفه: وهو عبارة عن خفة تعترى الانسان فتحمله على العمل بخلاف موجب العقل والشرع مع قيام العقل حقيقة (٢٩) ، والمراد هنا تبذير المال واتلافه على خلاف مقتضى العقل (٣٠) والشرع ، وهو لا ينافى الأهلية ولا شيئاً من أحكام الشرع ، ولا يمنع سقوط التكليف بحال (٢١) ، ولا يوجب الحجر عما لا يحتمل الفسخ ولا يبطله الهزل كالنكاح والعتاق (٢٦) ، وعما يحتمله ويبطله الهزل كالبيع والاجارة عند



<sup>(</sup>۲۱) أي ثبوت حكم ما هزل به .

<sup>(</sup>٢٥) فان الخيار يعدم الرضا والاختيار جميعا في حق الحكم ولا يعدمهما في حق المباشرة بالنسبة للسبب ، الأن العقد يوجد باختياره ورضاه فتح الففار ج ٣ / ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢٦) فان كفره بعين الهزل لأنه استخفاف بالدين . تال الله تعالى : « انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم » التوضيح ج ٢ / ٣٨١ .

<sup>(</sup>٢٧) لأنه انشاء لا يحتمل حكمة الرد والتراخي .

<sup>.</sup>  $\pi$ ۷۹ ،  $\pi$ ۷۸ ،  $\pi$ ۲ ، التوضیح ج ۲ /  $\pi$ 3 ،  $\pi$ 4 ،  $\pi$ 5 ،  $\pi$ 7 ،  $\pi$ 8 ،  $\pi$ 9 ،  $\pi$ 

<sup>(</sup>٢٩) راجع هذا في فتع الغفار ج ٣ / ١١٥ ، ١١٥ .

<sup>(</sup>٣٠) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣١) راجع فتح الغفار ج ٣ / ١١٥ ، التوضيح ج ٢ / ٣٨١ .

<sup>(</sup>٣٢) راجع فتح الغفار ج ٣ / ١١٦ .

أبى حنيفة (٢٢) ، وعندمها يجوز الحجر على السفيه عما يحتمله كالبيع والاجارة دون ما لا يحتمله ، وانعقد الاجماع على منع ماله عنه في أول البلوغ (٢٤) .

ومنها الخطأ: وهو أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصداً تاماً كما اذا رمى صيداً فأصاب انسانا (٢٥) ، وهو يطح عذراً لسقوط حق الله تعالى اذا حصل عن اجتهاد (٢٦) لا حق العباد (٢٧) ، ويطح مخففا لما هو صلة لم تقابل مالا وجب بالفعل كالدية (٢٨) ، ويصلح شبهة فى العقوبة المندرئة بها (٢٩) ، وصح طلاقه عندنا لا عند الشافعى (٤٠) ، وانعقد بيعه فاسداً كبيع الكره (٤١) .

ومنها الســفر: وهو لا يناني الأهليـة بوجه ولا شــيئاً من

<sup>(</sup>٣٣) المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>٣٤) لقوله تعالى : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما » أي لا تؤتوا المبذرين أموالهم الأنهم ينفقونها فيما لا ينبغى التلويت ح ٢ / ٣٨٠٠ .

<sup>(</sup>۳۵) رااجع هذا نمي فتح الففار ج ٣ / ١١٨٠

<sup>(</sup>٣٦) حتى لو أخطأ في القبلة بعد الاجتهاد جازت صلاته ولا يأثم وكذلك لو أخطأ في الفتوى بعد الاجتهاد لا يأثم ويستحق أجرآ واحداً لقوله عليه الصلاة والسلام: « الذا اجتهد الحاكم فأصاب غله أجران وان أخطأ فله أجر واحد » . فتح الغفار ج ٣ / ١١٨ .

<sup>(</sup>٣٧) حتى يجب عليه الضمان فيما اتلفة ٠

<sup>(</sup>٣٨) الأنها من حقوق العباد وحبت بدلا للمحل ، ولما كان معذورا بالخطأ كانت على عاقلته تخفيفا ،

<sup>(.</sup> ٤) المرجع السابق ص ١١٩٠

<sup>(</sup>١) الرجع السابق ٠

الأحكام (٢٤) ، لكنه جعل في الشرع من أسباب التخفيف بنفسه م لأنه من أسباب المشقة لا محالة حتى أثر في رخصة قصر فرضه الرباعي (٣٦) بحيث لم يبق له الاكمال مشروعاً أصلا عندنا ، وعند الشافعي رخص له أن يصلى فرضه الرباعي ركعتين أن شاء ، وأثر في رخصة تأخير الصوم (٤٤) أن شاء ، وسفر المعصية يوجب رخصة السفر عندنا (٥٤) خلافاً للشافعي ، ولا يوجب السكر الحرام رخص زوال العقل (٤٦) .

(ب) وأما العوارض المكتسبة من غيره فالاكراه (٤٧) وهو نوعان:

ا ـ كامل يفسد الاختيار ويعدم الرضا ويوجب الالجاء والاضطرار نحو التهديد بما يخاف على نفسه أو عضو من أعضائه (٤٨) .

حواصر (٤٩) يعدم الرضا ولا يوجب الالجاء والاضطرار
 ولا يفسد الاختيار بأن أكره على الشيء بحبس أو قيد أو ضرب (٥٠) ،



<sup>(</sup>٤٢) المرجع السابق ج ٣ / ١١٧ .

<sup>(</sup>٤٣) المرجع السابق ج ٣ / ١١٨.

<sup>(</sup>٤٤) لأن النص أوجب تأخيره لا سقوطه فبقى مرضاً وصح أداؤه ، وكانت رخصة تأخيره رخصة ترفيه .

<sup>(</sup>٥٤) راجع التوضيح ج ٢ / ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٢٦) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧٤) وهو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو كان غير مكره .

<sup>(</sup>٨٨) راجع التوضيح ج ٢ / ٣٩٢ ٠

<sup>(</sup>٤٩) وهو الاكراه غير الملجيء.

<sup>(</sup>٥٠) راجع فتح الغفار ج ٣ / ١١٩ ، التوضيح ج ٢ / ٣٩٢ .

وهو بنوعية لا ينافى أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء (١٥) ، ولا يوجب سقوط الخطاب عن المكره ، ولا سقوط الاختيار ، ولا يثبت الترخص فى القتل والجرح وزنا الرجل بالمرأة بعذر الاكراه ولو ملجئاً (٢٥) ، ولا يثبت الحظر مع الاكراه الكامل فى الميتة والخمر والخنزير (٥٣) ، ولا يسقط حرمتها بالاكراه القاصر (٤٥) ، لكن يسقط حد الخمر استحساناً (٥٥) ،

والكامل يرخص المكلف اجراء كلمة الكفر وافساد الصلاة والصوم (٥٦) واللاف مال الغير (٥٧) ، فان صبر ولم يفعل ما أمر به فهو أولى فيها والجناية على الاحرام وتمكين المرأة من الزنا (٨٥)٠

ولا يصلح الاكراه لابطال شيء من الأقوال والأفعال فيثبت موجبهما (٥٩) ، فالأقوال التي لا تنفسخ ولا تتوقف على الاختيار

<sup>(</sup>٥١) الأتها ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ ، والاكراه لا يخل بشيء من ذلك ٠

<sup>(</sup>٥٢) راجع هذا في فتح الففار جـ ٣ / ١٢٢٠.

<sup>(</sup>٥٣) غان الاكراه اللجيء يوجب اباحة كل من هذه الاشياء ، لأن حرمتها لم تثبت بالنص الا عند الاختيار ، والاختيار ينعدم حالة الاكراه ، فاذا المتنع المكره من تناوله كان مضيعا لنفسه آثما ان كان عالما بسقوط الحرمة ( فتح الغفار ج ٣ / ١٢٢) ، ١٠

<sup>(</sup>١٥) وذلك لعدم الضرورة في الاكراه الناقص .٠

<sup>(</sup>٥٥) فتح الغفار ج ٣ / ١٢٢٠

<sup>(</sup>٥٦) الرجع السابق .

<sup>(</sup>٥٧) الآن حرمة النقس فوق حرمة المال ٠

<sup>(</sup>٨٥) راجع فتح الغفار ج ٣ / ١٢٢ ، ١٢٣ .

<sup>(</sup>٥٩) راجع فتح الغفار ج٣ / ١٢٠٠

كالطلاق والعتاق تنفذ بالاكراه كما تنفذ مع الهزل (٦٠) ، والأقوال التي تنفسخ وتتوقف على الرضا كالبيع والاجارة تنفذ به (٦١) .

والملجىء وغيره سواء لعدم الرضا ، وكذا الأقارير (٦٢) كلها لقيام الدليل على عدم المخبر به (٦٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>٦٠) راجع التوضيح ج ٢ / ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٦١) بمعنى أنها تنعقد فاسدة ، أما الانعقاد فلصدورها عن أهلها فى محلها ، وأما الفساد فلأن الرضا شرط النفاذ ، فلو أجاز التصرف بعد زوال الاكراه صريحاً أو دلالة صح لزوال المعنى المفسد ، ثم أن الاكراه الملجىء كالاكراه بالضرب الذى لا يخشى منه التلف سواء فيما ينفسخ ويتوقف على الرضا .

التلويح ج ٢ / ٣٩٥ بتصرف .

<sup>(</sup>٦٢) سواء كانت بما لا يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق والرجعة والعفو عن دم العمد ، أو بما يحتمله كالبيع والاجارة وابراء الدين فتح الففار ج ٣ / ١٢١ .

<sup>(</sup>٦٣) الآنه تكلم دفاعاً للسيف عن نفسه وليس لوجود المخبر به شرح المنار لابن ملك ص ٣٧١ .

#### المرصد الخامس

#### في المكتاب

وهو القرآن (١) المنزل على الرسول عليه السلام الكتوب في المساحف المنقول عنه نقلا متواتراً بلا شبهة (٢) ٠

« وهو النظم والمعنى جميعاً في قول عامة الفقهاء وهو الصحيح من مذهب أبى حنيفة (٢) م الا أنه لم يجعل النظم ركنا لازماً في حق جواز الصلاة خاصة (٤) ، بل اعتبر المعنى فقط ، فما يفيد الحكم من ألفاظ الكتاب خبر ان احتمال الصدق والكذب نظرا الى محرد مفهومه الوضعى من الثبوت والانتفاء أى »(٥) ثبوت شيء لشيء أو سلبه (٢) ،

<sup>(</sup>۱) وهو منى اللغة مصدر بمعنى التراءة وغلب منى العرف العام على المجموع المعين من كلام الله تعالى المقروء على السنة العباد وهو منى هذا المعنى أشهر من لفظ الكتاب ولذلك جعل تفسيرا له ، وباقى الكلام تعريف للقرآن وتمييز له عما يشتبه به ( فتح الغفار ج ١ / ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع فتح الغفار ج ١ / ١٠

<sup>(</sup>٣) راجع شرح المغار لابن ملك ص ٩ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (١) ٠

<sup>(</sup>٦) وعرف صدر الشريعة الخبر بقوله: ما احتمل الصدق والكذب من حيث هو أى مع قطع النظر عن العوارض الخارجية ، وانما جيء بهذا القيد لادخال أخار الشارع ، لأننا أو نظرنا إلى ما عرض لها وهو كونها خبر مخبر صادق عرفنا أنها لا تحتمل الكذب أصلا ، التوضيح ج ١ / ٢٨٦ ، التلويح ج ١ / ٢٨٦ ، التلويح ج ١ / ٢٨٧ .

على أن ما ذكره المصنف يعطى نفس المعنى الذى فهمناه من كلام صدر الشريعة .

أو انشاء ان لم يحتمل (٧) ، فالمحكوم به (٨) في خبر الشارع ان كان الحكم الشرعي مثل « كتب عليكم الصيام » (٩) « وأحل الله البيع وحرم الربا » (١٠) يفيد الحكم الشرعي من غير أن يجعل مجازاً عن الانشاء (١١) بلا خفاء ، وان لم يكن كذلك فوجه افادنه للحكم الشرعي أن يجعل الاثبات مجازاً عن الأمر والنفي مجازاً عن النهي فيفيد الحكم الشرعي بأبلغ وجه وآكده (١٢) •

وأما الانشاء فالمعتبر من أقسامه هنا هو الأمر والنهى (١٣) اذ بهما تثبت أكثر الأحكام •

والأمر قول القائل استعلاء أفعل (١٤) ونحوه ، والنهى قول القائل استعلاء لا تفعل (١٥) ، ولفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقاً (١٦)



<sup>(</sup>٧) الصدق والكذب .

<sup>(</sup>A) انظر التلويح ج ۱ / ۲۸۷ ·

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة آية : ١٨٣ ..

<sup>(</sup>١٠) مسورة البقرة آية: ٢٧٥ .

<sup>(</sup>١١) انظر التلويح ج ١ / ٢٨٧ .

<sup>(</sup>۱۲) لأنه الذا حكم بثبوت الشيء أو نفيه فان لم يتحتق ذلك لزم كذب الشارع وهو محال بخلاف الأمر فانه لا يلزم من عدم الاتيان بالمامور به كذب الشارع . التلويح ج ١ / ٢٨٧ .

<sup>(</sup>۱۳) التوضيح ج ۱ / ۲۸۲ ،

<sup>(</sup>١٤) التوضيح ج ١ / ٢٨٦ ، ٢٨٧ .

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق.

ويطلق على الفعل ، فالأكثر على أنه مجاز فيه (١٧) ، وقيل مشترك بينهما لفظ (١٨) ، وقيل متواطئ فيهما ، واذا كان حقيقة في الفعل أيضا ففعله عليه السلام للايجاب (١٩) اذا كان بياناً لمجمل الكتاب اجماعاً فيجب اتباعه ، (واذا كان طبعاً أو خاصاً به عليه المسلام أو سهواً) (٢٠) لا يجب اتباعه اجماعا (٢١) ، وان كان غير ذلك فالمختار أنه لا يجب اتباعه ،

وموجب صيغة الأمر نحو «أفعل » الوجوب فقط عند الجمهور (٢٢) الا بدليل عدمه ، والأمر قبل الحظر وبعده سواء عند جمهور الاصوليين (٢٣) .

(۱۷) راجع التلويح ج ۱ / ۲۸۹ وانظر آدلة الجمهور في التوضيح ج ۱ / ۲۸۸ .

(١٨) وهذا مذهب بعض الفقهاء واحتجوا على مذهبهم بالآتي :

قوله تاعالى: « وما أمر فرعون برشيد » وجه الاستدلال أن الأمر فى هذه الآية وصف بالرشد والذى يوصف بالرشد هو النعل لا القول فقوله تعالى: « وأمرهم شورى بينهم » أى فعلهم (التوضيح جد / ۲۸۸) ،

(١٩) واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: « صلوا كما رايتمونى اصلى » فهذا النص يدل على أن فعله عليه السلام واجب الاتباع .

فتح الغفار ج ١ / ٢٩ وقد ذكرت مناقشة الجمهور لهذه الادلة فراجعها .

- (٢٠) ما بين القوسين ساقط من (١) .
  - (۲۱) التاويح ج ۱ / ۲۸۹ ٠

(٢٢) راجع فلتح الغفار ج ١ / ٣١ ، ٣٢ وهناك أقوال أخرى فمنهم من قال للندب ومنهم من قال للاباحة ومنهم من قال للاذن في الفعل ومنهم من قال للطلب ، ومنهم من قال بالتوقف .

(٢٣) أى أنه باق على الوجوب ومثاله قوله تعالى: « واأذا حالتم فاصطادوا » والراد بقوله جمهور الأصوليين : الحنفية والمعتزلة وهؤلاء لا يطلق عليهم جمهور الأصوليين بل بعض الأصوليين .

وقيل للنسدب بعده (٢٠) وللوجسوب قبسله ، وقيسل موجبها الاباحة بعده (٢٠) ، وصيعته مجرده عن قرينة المرة والتكرار (٢٦) وان كانت مؤقتة بوقت ، أو معلقة بشرط ، أو مخصوصة بوصف ، أو مجردة عن جميع ذلك لا يحتمل العموم في أفراد الفعل ، والتكرار في الأزمان بايقاع أفراد متماثلة في أوقات متعددة ، بل هي للخصوص والمرة (٢٧) عند عامة علمائنا وبعض المحققين من أصحاب الشافعي ، وعند بعض علمائنا وبعض أصحاب الشافعي لا يوجب التكرار (٢٨) ( الا اذا كانت مؤقتة بوقت

واستدل الحنفية ومن معهم بأن الأدلة الدالة على أن الأمر للوجوب لم تفرق بين أمر ورد بعد حظر وأمر لم يرد بعده بدليل أن الأمر في قوله تعالى: « فأذا أنسلخ الأشهر الحرم فاتتلوا المشركين » دال على الوجوب ، وأما وروده للاباحة كما في قوله تعالى: « وأذا حللتم فاصطادوا » فأتما ثبت بالقريبة وهي أن هذه الأشياء أنما شرعت منفعة لنا على جهة التوسيعة والتيسير فلا يصح أن تنقلب مضرة علينا بجعلها واجبا يحرم تركه التوضيح جدا / ٢٩٩ ، فتح الغفار جدا / ٣٢ .

<sup>(</sup>٢٤) كما في قوله تعالى : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من غضل الله » .

<sup>(</sup>٢٥) والسندل القائلون بالاباحة بأن صيغة الأمر بعد الحظر قد غلب استعمالها في الاباحة في عرف الشرغ ، حتى تبادر الى القهم من غير قرينة ، فوجب حملها عليها ، الأن الحتيقة العرفية تقدم على الحقيقة اللغوية المهجورة ويمكن الجواب عن هذا الدليل بأن القرائن الخارجية هي التي دلت على الاباحة دون العرف كما يقولون .

<sup>(</sup>٢٦)راجع فتح الغفار ج 1 / ٣٦ ، ويقسول ابن نجيم : ولا تقتضى التكرار الأنها موضوعة لمطلق الطلب دون تقيد بمرة ولا تكرار وذلك لاطباق الهل العربية على أن هيئة الأمر لا دلالة لها الا على الطلب في خصوص زمان ثم ينتهى الى القول بأن المرة الواحدة ضرورية للبراءة ..

<sup>(</sup>۲۷) راجع التوضيح ج ۱ / ۳۰۰ ، متح الغفار ج ۱ / ۳۷ .

<sup>(</sup>۲۸) راجع التوضيح ج 1 / ۳.۳.

أو معلقة بشرط أو مخصوصية بوصف ) (٢٦) • وعند الشافعي لا يوجب شيئاً من العموم والتكرار ولكن يحتملها (٢٠) •

وأعلم أن من قال بأن الأمر للتكرار قال بأنه للفور (۱۳) ، ومن قال بحصول البراءة بالمرة منهم من قال انه للفور (۲۲) ، وقال القاضى : يجب الفور أو العزم على الامتثال (۲۳) ، وتوقف امام الحرمين (۲۳) ، وعن الشاغعي (۲۰)أنه لطلب حقيقة الفعل والتعجيل والتراخي خارج عنه، والصحيح من مذهب علمائنا أنه للتراخى بمعنى عدم التقييد بالحال (۲۳) ، وذهب عامة أصحابنا وأصحاب الشافعى الى أن الأمر بالشيء نهى عن ضده واحداً (۲۲) أو متعدداً (۲۸) ، وقيل نهى عن واحد غير معين من المتعدد (۲۹) ،

<sup>(</sup>٢٩) ما بين القوسين ساقط من الأصل ومثبت في ١ ، ب ٠

<sup>(</sup>٣٠) التوضيح ج ١/٣٠٦ ·

<sup>(</sup>٣١) راجع تيسير التحرير ج ١/٣٥٦ وقد علل ذلك بأنه لازم لاستفراق الأوقات بالفعل المأمور به ١٠٠

<sup>(</sup>٣٢) المرجع السابق .٠

<sup>(</sup>٣٣) المرجع السابق .٠

<sup>(</sup>٣٤) وهو : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيويه الجوينى النيسابورى امام الحرمين أبو الممالى ، كان مولده سنة ١٩ ه وكان متكلما أصوليا ، من مؤلفاته الشامل في أصول الدين ، والبرهان في أصول الفقه ستوفى سنة ٧٨ ه (طبقات الشافعية جـ ١٦٥/٥ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣٥) تيسير التحرير ج ١/٢٥٦ ،

<sup>(</sup>٣٦) المرجع السابق ، ارشاد الفحول ص ٩٩ ٠

<sup>(</sup>٣٧) كما اذا أمره بالايمان فانه يكون نهيا عن الكفر وكذلك اذا أمره الحركة فانه يكون نهيا عن السكون . (ارشاد الفحول) ص ١٠٢٠

<sup>(</sup>٣٨) كما اذا أمره بالقيام فانه يكون نهيا عن القعود والاضطحاع والسجود وغير ذلك .

<sup>(</sup>٣٩) وبذلك قال جماعة من الحنفية والشافعية والمحدثين - ارشاد الفحول ص ١٠.٢ ٠

وقيل هذا في أمر الأيجاب لا أمر الندب(دد) ، وقيل في أمر الندب نهى عن ضده نهى ندب ٠

والمنهى عن الشيء أمر بضده (١) أن كان واحداً باتفاقهم ، وأن كان متعدداً فعند بعض أصحابنا يكون أمراً بالأضداد ، وعند عامة أصحابنا يكون أمرا بواحد من المتعدد •

#### والمامور به نوعان:

مؤقت يتعلق بوقت محدود (٢١) ، ومطلق (٢١) لا يتعلق بوقت كذلك فالمطلق عن الوقت على التراخى (٢١) لا الأداء على الفور في الصحيح من مذهب أكثر أصحابنا وأكثر أصحاب الشافعي (٢٥) ، وذهب بعض أصحابنا (٢١) وبعض أصحاب الشافعي الى آنه على الفور •

- (٤٠) المرجع السابق.
- (١١) الرجع السابق.
- (٤٢) اى بوقت من العمر يفوت الأداء به ، فتح الغفار ج ١/١٦ .
- (٣٦) كالزكاة والنذور المطلقة والتكفارات وقضاء رمضان والعشر . اصول السرخسي جـ ٢٦/١ ، فتح الغفار جـ ٢٥/١ .
  - (٤٤) أصول السرخسي ج ١/٢٦٠
    - (٥٤) اللرجع السابق ..
- (٢٦) وهو الكرخى . واستدل القائلون بالفور : بأن كل مخبر ومنشىء كبعت وطالق يقصد الزمن الحاضر ، فكذا الأمر قياساً عليه والجيب عنه بأنه قياس فى اللغة وهو باطل مع اختلاف حكمه فانه فى المقيس عليه تعين الزمن الحاضر ويمتنع فى المقيس وهو الأمر المطلق . (راجع فتح الففار جـ ١٦٢١).

### والمقيد بالوقت أنواع:

نوع جعل الوقت ظرفاً (٤٧) للمؤدى وشرطاً للأداء (٤٨) وسببا للوجوب (٤٩) وهو وقت الصلاة عوالأصل في هذا النوع أن لا يكون السبب كل الوقت ، بل هو الجزء الذي يتصل به الأداء (٥٠) ، فأن اتصل بالجزء الأول فهو السبب والا انتقل الى الثاني والثالث الى آخر الوقت المضيق (٥١) عند زفر والى آخر جزء من أجزاء الوقت (٢٠) عندنا فتعين السببية فيه فيعتبر حال المكلف عند ذلك الجزء في الاسلام والبلوغ والعقل والجنون والسفر والاقامة ، وتعتبر صفته من صحته وفساده وأما أن خلا (٢٥) الوقت عن الأداء يكون السبب لوجوب القضاء كل الوقت فيجب كاملا (٤٥) ، فلا يتأدى بنقصان ،

ونوع جعل الوقت معياراً (٥٥) وسببا لوجوبه (٥٦) وشرطا لأدائه

<sup>(</sup>٧٤) أي يكون زمانا يحيط بة ويفضل عنة .

<sup>(</sup>٨٨) اذ لا يتحقق الأداء بدون الوقت ٠

<sup>(</sup>٩)) أى لوجوب المؤدى بدليل أن المؤدى يفسد قبل الوقت ،

<sup>(</sup>٥٠) شرح المنار لابن ملك ص ٥٩٠.

<sup>(</sup>١٥) المرجع النسابق ، فتح الغفار ج ١/٧٠٠

<sup>(</sup>٥٢) راجع شرح المنار لابن ملك ص ٥٩.

<sup>(</sup>٥٣) وفي الأصل ( دخل ) والصواب ما اثبتناه من (١) ٠

<sup>(</sup>١٥) شرح المنار لابن ملك ص ٦٠٠

<sup>(</sup>٥٥) أي مقداراً لذلك الواجب حتى يزداد بزيادته وينقص بنقصانه .

<sup>(</sup>٥٦) الأنه أضيف اليه ، ولذلك قبل صوم شهر رمضان فان أضافة الصوم الى الشهر دليل على سببيته ، لأن الأصل في الاضافات أضافة المسبب الى السبب الأنة حادث به . شرح ابن ملك للمنار ص ٦١ ،

وهو وقت الصوم ، ومن حكم هذا النوع أن لا يشرع فيه غيره (٥٠) ، فاذا نوى المسافر واجبا آخر في رمضان يقع عنه (٥٥) عندهما (٥٩) م وعند زفر وأبي حنيفة عن ذلك الواجب كما يقع عنه في ظاهر الرواية ان نوى النفل (٢٠) ، ويقع عنه في الأصح عند اطلاق النية ، ويقع عنه في الصحيح عندنا اذا نوى المريض واجبا آخر (١١) .

ونوع مؤقت بوقت مشكل وهو الحج فانه يشبه الظرف لعدم استغراق أفعاله أوقاته (١٦) كالصلاة ، ويشبه المعيار لأنه لا يصح في عام واحد الاحج واحد كالنهار للصوم (١٦) وهو وظيفة العمر ، فحجة بعد العام الأول أداء بالاتفاق (١٤) ، ولكن عند أبي يوسف يجب مضيقاً (١٥) ، فيأثم بنفس التأخير عن العام الأول ، وعند محمد يجب موسعاً لا يأثم (١٦) به ما لم يفته (١٧) ، فبقى النفل في العام الأول

<sup>(</sup>٥٧) نقوله عليه السلام « الذا انسلخ شعبان غلا صوم الا رمضان » .

<sup>(</sup>٥٨) شرح المنار لابن ملك ص ٦٢٠

<sup>(</sup>٥٩) لأن عندهما المسافر كالمقيم في هذا الحكم ، لأن السبب وهو شهود الشمه تحقق في حقهما الا أن الشرع أثبت له الترخص بالفطر ، فاذا ترك الترخص كان المسافر والمقيم سموااء فيقع عن الفرض ، شرح ابن ملك ص ٦٢ ...

<sup>(</sup>٦١) شرح المنار لابن ملك ص ٦٢ ، ٦٣ .

<sup>(</sup>٦١) الكرجع السابق ..

<sup>(</sup>٦٢) المرجع السابق ص ٦٤ ٠

<sup>(</sup>٦٣) المرجع السابق ..

<sup>(</sup>٦٤) المرجع السابق ..

<sup>(</sup>٦٥) لأن ادراك العام الثاني مشكوك فصار أشسهر الحج من العام الأول الادائه متعيناً فأشبه المعيار ، شرح المنار ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٦٦) ساقط من الأصل ١٠١٠ .

<sup>(</sup>٦٧) شرح المنار لابن ملك ص ٦٤ .

مشروعاً عندنا لا عند الشافعي ، والنية المطلقة تكفي في حجة الاسلام اتفاقا (١٨) ، وتصح (١٩) حجة الاسلام بنية النفل عنده (٢٠) لا عندنا .

ونوع كان الوقت له معياراً لا سبباً كالكفارات .

وحدّمه أن الوقت لما لم يكن متعيناً لها كان الصوم من عوارض الوقت فتجب النية من الليل •

## والواجب بالأمر نوعان:

١ \_ أداء هو تسليم عين الواجب الثابت في الذمة بالسبب الموجب له الى المستحق (٧١) •

٢ ــ قضاء وهو اسقاط الواجب الثابت (٧٢) في الذمة بتسليم مثله
 من عند الكلف وهو حقه •

ويستعمل كل منهما في معنى الآخر مجازاً (٧٢) ، والقضاء يجب

<sup>(</sup>٦٨) لأن ظاهر حال المسلم الذى وجب عليه الحج بعد تحمل مشاق السفر أن لا ينوى النفل فتعين بذلك الفرض بدلالة الحال فيصرف المطلق اليه . شرح ابن ملك للمنار ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٦٩) في الأصل (تقع) ٠

<sup>(</sup>٧٠) أي عند الشامعي وانظر شرح المنار ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٧١) وأيضا ينطبق هذا على النفل كما صرح به التفتازاني في التلويح جد ١/٩٠١ حيث قال : الأدااء تسليم عين ما ثبت بالأمر والجبا كان أو نفلا .

<sup>· (</sup>١١) ساقطة من (١١)

<sup>(</sup>۷۳) شرعياً وذلك لتباين المعنيين من اشتراكهما في تسليم الشيء الى من يستحقه وفي استقاط الواجب ومثاله قوله تعالى « فاذا قضيتم مناسككم » الى اديتم ، التلويح ج 1/1 ،

بالسبب المجديد عند البعض (٤٤) ، وعند عامة مشايخنا يجب القضاء بالسبب الموجب للأداء من الأمر (٧٥) م والخلاف في القضاء بمثل معقول ، فأما القضاء بمثل غير معقول فلا يمكن ايجابه الا بنص جديد اتفاقاً (٢٧) .

### أقسام الأداء والقضاء:

ثم ان الأداء اما كامل وهو أن يؤدى بالوصف الذى شرع مثل أداء الصلاة كلها بالجماعة (٧٧) ، أو قاصر وهو بخلافه مثل أداء الصلاة كلها في الموقت منفرداً (٧٨) أو بعضها الأول كالمسبوق (٢٩) ، فانه أداء فيه قصور •

وان أدى بعضها الآخر منفردا كاللاحق فهو أداء شبيه بالقضاء (٨٠)

<sup>(</sup>٧٤) والمراد بالقضاء هنا هو القضاء بمثل معقول ، الأن القضاء بمثل غير معقول يكون بسبب جديد الفاقا . التلويح جر ٢١١/١ .

<sup>(</sup>۷۵) راجع التوضيح ج ۱/۲۱۱ ٠

<sup>(</sup>٧٦) التلويح جـ ١ / ٣١١ ٠

<sup>(</sup>٧٧) راجع التلويح جـ ١/٣١٨ ، شرح المتار لابن ملك ص ٣٨.

<sup>(</sup>٧٨) وقصدورها في هددا انها هو العدم الوصف المرغوب فيده وهو الجماعة .

<sup>(</sup>٧٩) واختلف في محل قصوره ، فقيل انه فيها سبق وليس في كل صلاته ولذلك يقول الفقهاء المسبوق منفرد فيها يقضى أي فيها يؤديه بعد فراغ الامام ، وقيل القاصر أداء الصلاة كلها وعلى هذا يكون القصور متفاوتا فهو في صلاة المنفرد أزيد منه في صلاة المسبوق ، ج ١/٤٤ في فتح الغفار.

<sup>(</sup>٨٠) أما كونه أداء فباعتبار كونة في الوقت ، وأما كونة قضاء فباعتبار فوات ما التزمه مع الامام فهو يقضي ما انعقد له احرام الامام من المتابعة له والمساركة معه بمثله لا بعينه لعدم كونه خلفه حقيقة ، فتح الغفار ج ١/٤٤ ، التوضيح ج ٢١٨/١ .

وأما القضاء فاما بمثل معقول (١٨) كالصلاة للصلاة عواما بمثل غير معقول (٢٨) كالفدية للصوم (٢٨) في حق الشيخ الفاني ، وثواب النفقة للمج (١٤) وقد ثبتا بنص ، ولا يعقل المماثلة بين الصوم والفدية ولا بين المحج والنفقة ، وكل ما لا يعقل له مثل قربة لا يقضى الا بنص كالوقوف بعرفة ورمى الجمار ٠

واما قضاء يشب الأداء ( \* \* ) كما اذا أتى بالتكبيرات الزوائد المسلاة العيد ( \* \* \* ) في الركوع من أدرك الامام من غير أن يرفع

بينهما (أى بين الصوم والفدية) لا صورة وهو ظاهر ولا معنى الأن معنى النهما الماثلة بينهما (أى بين الصوم والفدية) لا صورة وهو ظاهر ولا معنى الأن معنى الصوم اتماب النفس بالامساك ومعنى المدية تنقيص المسال ، وان كان بينهما مماثلة باعتبار أنه لمسا صرف طعام اليوم الى المسكين فقد منع النفس عن الارتفاق به فكأنه لم يطعمها ، لكنا لم نعقلها فاثبتناها أما بالنص أو الاجماع ، فتح الغفار ج ١٨/١ .

( الله الظاهر من مذهب الحنفية أن الحج يقع عن الآمر من جهة الاتفاق وكان الواجب عليه مباشرة الافعال ولكن الصادر عنه في هذه الحالة ( أي حالة النيابة عن نفسه ) هو الانفاق ، والماثلة بينهما غير معقولة \_ وثواب النفقة في هذه الحالة للآمر الذي أناب غير . التلويح ج ٢٠٠/١ .

(\*\*) راجع التوضيح جـ ١/١١٩ ٠

(\*\*\*\*) فانه قضاء باعتبار فوات موضعها وهو القيام ، وشبيه بالأداء باعتبار أن للركوع شبه القيام باعتبار بقاء الاستواء في النصف الأسفل وقيد ذلك بالعيد ، لأنه لا يأتي بتكبيره الإفتتاح والركوع فيه .

فتح الغمار ج ١/٩٤ ، التوضيح د ١/٣١٩ .

<sup>(</sup>٨١) وهو أن يعقل فيه المائلة . فتح الفنار د ١٤٨/١ .

<sup>(</sup>٨٢) أي غير مدرك بالعقل لا أن العقل ينفيه .

يديه (\*) وان فات موضعه ، وقال أبو يوسف : لا يأتى بها كما لا يأتى الامام بها اذا نسيها (\*\*) .

وهذه الأقسام المذكورة في حقوق الله تعالى تتحقق في حقوق العباد أيضاً ، فالأداء الكامل حقيقة بمنزلة أداء الصلاة بالجماعة كتسليم عين المغصوب والمبيع على الوصف الذي ورد عليه المغصب والمعقد (١٤٠) ، والأداء الكامل بحسب اعتبار الشرع كتسليم بدل المصرف والمسلم فيه ، لأن كلا منهما وصف ثابت في الذمة لا يحتمل التسسليم (١٨٠) ، لكن جعل الشارع المؤدى عين الثابت في الذمة كيلا يلزم الاستبدال في بدل المصرف والمسلم فيه قبل القبض وهو حرام بالنص (١٨٥) ، وكذا الحكم في سائر الديون ، لأنها تقضى بأمثالها (١٨٥) .

والأداء القاصر (٨٨) كرد المغضوب مشمعولا بالدين أو بالجناية

(٨٧) ضرورة أن الدين وصف ثابت في الذمة والعين المؤدى مغاير له ، الا أن الشارع جعله عين الواجب ، فأن قبل القضاء مبنى على تصور الاداء أذ لا معنى له الا تسليم مثل ما يكون تسليم اعينه اداء فاذا امتنع تسليم اللعين امتنع تسليم المثل ، والجواب عن هذا هو أن العين اعم من أن تكون بحسب الحقيقة أو باعتبار الشرع والممتنع في الدين تسليم العين بحسب الحقيقة ، وانتفاء الخاص لا يوجب انتفاء العام ، فالمؤدى في الدين عين الحق في الجملة وان كان مثلا للعين بحسب الحقيقة لا نفسه ضرورة تحقق التغاير في الجملة . التاويح ج ٢٢/١ .

 $(\Lambda\Lambda)$  وانما كان قاصرا لانه سلم على غير الوصف الذى وجب عليه اداؤه . التلويح ج $(\Lambda\Lambda)$  .

<sup>(\*)</sup> شرح المنار لابن ملك ص ٢٤ .

<sup>(\*\*)</sup> المرجع السابق.

<sup>(</sup>14) راجع التوضيح ج 1/777 ، والتلويح .

<sup>(</sup>٥٨) التلويح ج ١/٣٢٢ ·

<sup>(</sup>٨٦) راجع المرجع السابق.

أو بمرض أو حاملا ، وكتسليم البائع المبيع مشعولا باحدى هذه المسفات (١٩٩) ، والأداء الذي يشبه القضاء كما اذا أمهر عبداً لغير ثم اشتراه كان تسليمه أداء (٩٠) حتى تجبر الرأة على القبول (ولا يملك الزوج أن يمنعه أياماً) (٩١) ولا يثبت الملك للمرأة قبل التسليم أو قضاء القاضى ، ويثبت للزوج •

والقضاء بمثل (٩٢) معقول كضمان العضب اما كامل كالمثل صورة ومعنى كما في المثليات ، أو قاصر وهو المثل معنى كالقيمة في ذوات القيم اذا انقطع المثل ، أو لا مثل له لأن الحق في الصورة قدمات العجز فبقى المعنى (٩٢) ، فلا يجب القاصر الا عند العجز عن الكامل فيجب فبقي المعنى المخصومة عند أبى حنيفة ، وعند أبى يوسف قيمته يوم الغضب (٩٤) ، وعند محمد قيمته يوم الانقطاع (٩٥) .

<sup>(</sup>۸۹) راجع التلويح ج ۱/۳۲۲ ٠

<sup>(</sup>٩٠) صورة هـذه المسألة أن يكون أب المرأة عبداً للرجل فتزوجها ذلك الرجل على أن المهر أبوها فأن استحق العبد بقضاء القاضى بطل ملكها ووجب على الزوج قيمة العبد للمرأة الانه سمى مالا وعجز عن تسليمه ، فأن لم يقض القاضى بالقيمة الى أن ملك الزوج ذلك العبد ثانيا بشراء أو هبة أو نحو ذلك لزم الزوج تسليم العبد للمرأة ، وهـذا التسليم اداء من حيث أن العبد عين حق المرأة الأنه الذي استحقته بالتسمية ، المقه يشبه التضاء من حيث أن تبدل الملك يوجب تبدل العين ، التلويح ج ٢٢٤/١ .

<sup>(</sup>٩١) ما بين القوسين ساقط من (١) ،

<sup>(</sup>٩٢) في الاصل غير معقول والصواب المثبت .

<sup>(</sup>٩٣) انظر التوضيح ج ١/٣٢٦،٠

<sup>(</sup>٩٤) لأنه لما انقطع المثل التحق بما لا مثل له والخلف آنما يجب بالسبب الذي وجب به الأصل وهو الغصب فيعتبر قيمته يوم الغصب التلويح جـ ٢٢٧/١٠ ٠

<sup>(</sup>٩٥) لأن المصير الى القيمة للعجز عن أداء المثل ، وذلك بالانقطاع فيعتبر قيمته آخر يوم كان موجودا في أيدى الناس .

والقضاء بمثل غير معقول كالنفس والأطراف تضمن بالمال (٩٦) المتقوم في حالة الخطاء ، فلا يجب المال عند احتمال المثل المعقول صورة ومعنى ، وهو القصاص حالة العمد خلافاً للشافعي (٩٧) ، ولا يقضى في حقوق العباد أيضاً ما ليس له مثل معقول الا بنص فلا يضمن المنافع (٩٨) بالعضب بخلافهما بالعقد في الاجارة وعقد النكاح بالرضا .

والقضاء الشبيه بالأداء كالقيمة فيما اذا أمهر عبداً غير معين (٩٩) فانها قضاء حقيقة ، لكن لما كان الأصل مجهولا من حيث الوصف (١٠٠) ثبت العجز عن أداء الأصل وهو تسمليم العبد فوجب القيمة فكأنها أصل (١٠٠) ، ولما كان الأصل وهو العبد معلوماً من حيث الجنس يجب هو فيتخير الزوج بينه وبين القيمة (١٠٠) ، وأيهما أدى تجبر المرأة على القبول (١٠٣) ، ثم الشرع فرق بين وجوب الأداء ووجوب القضاء ،

(٩٦) وانما كام هذا مثالا للقضاء بمثل غير معقول ، الأننا لا نعقل الماثلة بين الآدمى والمال ، لأن الآدمى مالك والمال معلوك . فتصح الغفار ج ١/١٥ .

<sup>(</sup>۹۷) راجع هــذا في التوضيح بـ ۱/۳۲۸ .

<sup>(</sup>٩٨) الأرجع السابق ..

<sup>(</sup>٩٩) في الأصل « عين » والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١٠٠) في (١) الوصل والصواب ما اثبتناه كما في التلويح ج ١/٣٢٩.

<sup>(</sup>١٠٠١) يرجع اليه ويعتبر مقدماً على العبد معلوم الجنس مجهول الوصف وبالنظر الى الأول يجب هو كما لو أمهر عبداً بعينه وبالنظر الى الثانى تجب القيمة كما لو أمهر عبد غيره فصار الواجب بالعقد كأنه أحد الشيئين ، التلويح جـ ٢٢٩/١ .

<sup>(</sup>١٠.٢) التلويح ج ١/٣٢٩ .

<sup>(</sup>١٠٣) المرجع السابق ، فتح الفقار بجر ١/٢٥ .

فجعل القدرة المكنة شرطاً لوجوب الأداء (١٠٠) دون وجوب القضاء والشرط كون القدرة متوهم الوجود لا تحققها (١٠٠) اذ هو لا يسبق الأداء (١٠٠) ، لأن الاستطاعة مع الفعل لا قبله ومن الأداء ما لا يجب الا بقدرة ميسرة اللاداء وهي زائدة (١٠٠) على القدرة الممكنة بدرجة ، فلما توقف الوجوب على الميسرة دون الممكنة صار كأن الواجب تغير من العسر الى اليسر بواسطتها فيشترط دوام الميسرة (١٠٠) لبقاء الواجب بها حتى تسقط الزكاة بهلاك النصاب (١٠٠) ع والعشر بهلاك الخارج (١١٠) ، والخراج باستئصال الآفة الزرع لتعلق كل منها بقدرة ميسرة (١١٠) ، وقال الشافعي : اذا تمكن من الأداء ولم يؤد ضمن •

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱۰٤) راجع هــذا في أصول السرخسي ج ١/١٥٠

<sup>(</sup>١٠٥) لانه لا يتأدى المأمور بالقدرة الموجودة وقت الأمر بحال وانسا يتأدى بالموجود منها عند الأداء وذلك غير موجود سابقاً على الأداء . اصول السرخسي ج ١٩٦/ .٠

<sup>(</sup>١٠٠١) أصول السرخسي ج ١٦٢١ ٠

<sup>(</sup>١٠٧) المرجع السابق ص ٦٨٠

<sup>(</sup>١٠٨) الرجع السابق.

<sup>(</sup>١٠٩) الآن الشهرع انها اوجب الأداء بصفة اليسر ولهذا خصه بالمال النامى ولم يوجب الأداء الا بعد مضى حول ليتحقق النماء فيكون المؤدى جزءا من الفضل قليلا من كثير وذلك غاية في اليسر . الصول السرخسي جـ ١٨/١ .

<sup>(</sup>١١٠) المرجع السابق ص ٦٩ .

الله اللهجع السابق .٠

# بيان مقتضى ، الأمر في صفة الحسن للمامور به:

ولابد المأمور به من المسن ، لأن الشارع حكيم لا يأمر بالفحشاء (۱۱۲) • فا حاكم بالشرائع عندنا الشرع دون العقد (۱۱۲) بأن يحكم بحسن فعل أو قبحه في حكم الله تعالى بمعنى كونه متعلق المدح عاجلا والثواب آجلا(۱۱۶) ، وكونه متعلق الذم عاجلا والعقد المحلاء المدلاء الأن الحسن والقبح آجلا(۱۱۰) ، لا أن العقل لا حكم له في شيء أصلا ، لأن الحسن والقبح بمعنى موافقة الغرض ومخالفته (۱۲۱) ، ويعبر عنهما بالمصلحة والمفسدة ، وبمعندي حسفة الكمال والنقص (۱۲۱) لا نزاع في كونهما مدركين بالعقل (۱۱۸) بدون الشرع ، وانما النزاع في المعنى الأول ، فعند الأشاعرة لا يثبت بالعقل بل يثبت بالشرع (۱۱۹) فقط ، فالحسن عندهم ما أمر به أمر وجوب أو ندب (۱۲۰) ، والقبيح ما نهى عنه نهى تحريم أو كراهة (۱۲۱) ، فلا حسن ولا قبح الأفعال قبل ورود الشرع (۱۲۲) ، ولو حسن الشارع فلا حسن ولا قبح الأفعال قبل ورود الشرع (۱۲۲) ، ولو حسن الشارع

<sup>(</sup>١١٢) راجع أصول السرخسي ج ١٠/١ .

<sup>(</sup>١١٣) المرجع السابق ..

<sup>(</sup>۱۱٤) راجع التوضيح ج ٢/٣٣٢.

<sup>(</sup>١١٥) المرجع السابق ..

<sup>(</sup>١١٦) المرجع السابق ..

<sup>(</sup>١١٧) الأرجع السابق .

<sup>(</sup>١١٨) فقد اتفق الأشاعرة والمعتزلة على أن العقل يدرك الحسن والقبح في الأمرين اللذين ذكرهما المصنف . وارشاد التحول ص ٧ .

<sup>(</sup>۱۱۹) راجع التوضيح ج ۱/۳۳۲ .

<sup>(</sup>١٢٠) المرجع السابق ج ١/٣٣٣.

<sup>(</sup>١٢١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>۱۲۲)راجع ارشاد الفحول ص ٧ .

ما قبحه أو قبح ما حسنه لم يكن ممتنعا وانقلب الأمر فصار القبيح حسنا والحسن قبيحاً ، وعند المعتزلة والكرامية والبراهمة حسن الأثدياء وقبحها عائد الى أمر حاصل فى الفعل قبل الشرع اما لذاته أو لصفة لازمة (۱۲۲) أو لوجوه واعتبارات على اختلاف مذاهبهم يكشف عنه الشرع ، وليس له أن يعكس القضية من عند نفسه ، وذلك قد يدرك بالضرورة ، وقد يدرك بالنظر ، وقد لا يدرك بالعقل أصلا ولكن يعلم بورود الشرع (۱۲۲) ان فيه جهة محسنة أو مقبحة ، وعندهم الحسن ما يحمد على فعله شرعاً أو عقلا (۱۲۰) ، والقبيح ما يذم على فعله (۱۲۱) ، فالواجب والمندوب حسن (۱۲۷) والمرام والمكروه قبيح (۱۲۸) ، فالصحيح ما ذهب اليه بعض أصحابنا والمعتزلة من أن حسن بعض أفعال العباد وقبحها يكون لذات الفعل (۱۲۹) أو لصفة له ، ويعرفان عقلا كما يعرفان شرعاً بلا خلاف ، ثم عند المعتزلة المعقل حاكم بالحسن والقبح موجب المعلم بهما فيخلق الله تعالى ، والمعقل العلم بهما فيخلق الله تعالى ، والمعقل العلم بهما فيخلق الله تعالى العلم عقيب نظرا لمعقل نظرا صحيحاً (۱۲۱) ،

<sup>(</sup>١٢٣) انظر هـذا عي التلويح ٩ /٣٣١ ،

<sup>(</sup>۱۲۶) كحسن آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شهوال المها لا سبيل للعقل الى دركة ، التلويح جـ ۱/۳۳۱ .

<sup>(</sup>١٢٥) انظر التلويح ج ١/٣٣٢ ٠

<sup>(</sup>١٢٦) المرجع السابق .٠

<sup>(</sup>١٢٧) أما المباح غلا مدح عليه ولا ذم فهو خارج من تعريف المعتزلة السابق فكان واسطة بين الحسن والقبيح .

<sup>(</sup>١٢٨) راجع التلويح جـ ١/٣٣٣ وقد ذكر المعتزلة تعريفا آخر للحسن والقبيح .

<sup>(</sup>١٢٩) راجع فتح الغفار جـ ١/١٥ ،

<sup>(</sup>١٣٠) راجع فتح الغفار ج ١/١٥٠

<sup>(</sup>١٣١) المرجع السابق .

## أقسام ألحسن المأمور به:

والمأمور به اما حسن لمعنى في نفسه (١٣٦) واما حسن لمعنى في غيره (١٣٦)، والما أن لا يقبل سقوط التكليف كالتصديق (١٣٤)، وأما أن يقبله كالاغرار (١٣٥) والتصديق وهو الأصل في الايمان به والاقرار ملحق به لدلالته عليه (١٣٦)، بخلاف عمل الأركان (١٣٧) فمن صدق بقلبه وترك الاغرار من غير عذر لم يكن مؤمناً في أحكام الدنيا اعتباراً بجهة ركنيته في حال الاختيار (١٣٨)، وان صدق ولم يصادف (١٣٩) وقتاً يقر فيه يكون مؤمناً اعتباراً بجهة تبعيته (١٣٩) «في حال» الاضطرار (١٤٠)، وكالصلاة تسقط (١٤١) العذر وأما أن يكون شبيهاً للحسن لمعنى في غيره (١٤١) كالزكاة (١٤٦)،

(١٣٢) أى أنه حسن لذاته بمعنى أن الذات حسنة في نفسها مع قطع النظر عن الأمور الخارجية عنها ، ولو كان العقل موجباً لمعرفة الحسن لحسنه حين النظر في المأمور به (فتح الففار جـ ١٩٦٥) .

(١٤٢ )التوضيح ج ١/١٧١ .

(١٤٣) لأن حسنها ليس لذاتها ، لأن الزكاة تنقص المسال ، ولكن حسنها بالغير وهو دفع حاجة الفقير ..



<sup>(</sup>۱۳۳) فتح الففار ج ١/٢٥ .

<sup>(</sup>١٣٤) المرجع السابق ص ٥٧ ، التوضيح ج ١/٣٦٩ .٠

<sup>(</sup>١٣٥) باللسان فانه يسقط حال الاكراه .

<sup>(</sup>١٣٦) راجع التوضيح ج ١/٣٦٩ .

<sup>(</sup>١٣٧) يعنى أن هناك فرقاً بين الاقرار وعمل الأركان فان الاقرار داخل في الايمان بخلاف عمل الأركان فانها ليست داخلة فيه ( التوضيح ٩١/٣٦٩) .

<sup>(</sup>۱۳۸) انظر التوضيح ج ۱ / ۳۷۰.

<sup>(</sup>۱۳۹) غي (۱) يصادق والصواب ما اثبتناه .

<sup>(</sup>١٤٠) راجع هذا في التوضيح ج ٢/٠/١ .

<sup>(</sup>۱۲۱) مساقطة من (ب) .

والصوم والحج يشبه أن يكون حسنها بالغير وهو دفع حاجة الفقير وقهر النفس وزيارة البيت (١٤٤) .

والثانى: اما أن يكون الغير منفصلا عن هذا المأمور به كالسعى المي الجمعة فانه حسن لأداء الجمعة وليس قربة مقصودة لسقوطه بسقوطها (١٤٥) ، أو قادما بهذا المأمور به كالجهاد لاعلاء كلمة الله تعالى (١٤٦) متى ان أسلم الكفار لا يشرع الجهاد (١٤٧) .

والأمر المطلق (١٤٨) اذا خلا عما يدل على الحسن لعنى في نفسه أو غيره يتناول ما لا يقبل سقوط التكليف من الحسن لمعنى في نفسه (١٤٩) ، ويصرف عنه الى ما يدل الدليل عليه ٠

والكفار مخاطبون بالأيمان (١٥٠) والعقوبات (١٥١) والمعاملات بلا خلاف

<sup>(</sup>١٤٤) راجع التوضيح ج ١/١٧١ ، فتح الففار ج ١/٧٥ .

ويقول التفتازانى: والصوم فى نفسه أضرار بالنفس ومنع لها عبا أباح لها مالكها من النعم ، والنما يحسن بوالسطة قهر النفس الأمارة بالسوء ، والحج فى نفست قطع المسافة الى المكتة مخصوصة ، وانها يحسن بواسطة زيارة البيت الشريف المكرم بتكريم الله تعالى واضافته اليه فيه تعظيم له (التاويح جـ /٣٧١) .

<sup>(</sup>١٤٥) راجع هذا في التوضيح جـ ١/٥٧٥ .

ويقول التفتازاني : فلا يحتاج الوجوب (أي وجوب السعى) في كونه وسيلة للصلاة الى النية (التلويح ج ٢٥٥/١).

<sup>(</sup>١٤٦) ولذلك كان حسنا بواسطة الغير .

<sup>(</sup>۱٤۷) التوضيح ج ۱/٥٧٥ ·

<sup>(</sup>١٤٨) أي من غير قرينة تدل على الحسن لمعنى في نفسه أو غيره .

<sup>(</sup>١٤٩) راجع التوضيح ۾ ١/٣٧٦ ٠

<sup>(</sup>١٥٠) اجماعاً لعموم دعوته صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١٥١) كالحداود والقصاص عند تقرير أسبابها ، الأنها الزجر وهم اليق بالمعقوبات ( فدح الففار ج ٧٦/١ ) .٠

وبالعبادات (١٥٢) في حق المؤاخذة في الآخرة (١٥٢) وفي حق وجوب الأداء في الدنيا أيضا عند العراقيين (١٥٤) من مشايخنا لا عند مشايخ ديارنا (١٥٥).

وقال الشاغعي: الكفار مخاطبون بالشرائع (١٥٦) .

### النهسى:

والنهى يخالف الأمر في أن حكمه التكرار والفور ، وهو بعد الايجاب للحظر بالاجماع على ما نقله أبو اسحق (١٥٧) ، وانقسام النهى في صفة القبح كانقسام الأمر في صفة الحسن فمنه ما قبح لعينه وصفاً كالكفر (١٥٨) والعبث (١٥٩) ومنه ما التحق به بواسطة عدم الأهلية والمحلية شرعاً كصلاة المحدث وبيع الحر (١٦٠) ، وحكم النهى فيهما بيان أنه غير مشروع

(١٥٢) لأن المطلوب بهسا أور دنيوى وهم اليق بالدنيا ، لأنهم فضلوها على الآخسرة .

(١٥٣) أى يقع التعذيب بترك العبادات وارتكاب المنهيات لقوله تعالى « ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين » .

(١٥٤) انظر فتح الففار ج ٧٦/١ ، اصول السرخسي ج ١/٧٤ .

(١٥٥) المرجع السابق ، شرح المنار لابن ملك ص ٦٥ .

(١٥٦) راجع البرهان لامام الحرمين جـ ١٠٧/١ ــ طبعة أولى .

(۱۰۷) وهو ابراهيم بن على بن يوسف بن عبد الله الفقيه الشافعى الأصولى المؤرخ الأديب الكفى بأبى اسحق الشيرازى ـ تققه على ابى عبد الله البيضاوى ، وله مؤلفات منها التبنية والمهذب ، واللهع فى الأصول وتوفى رحمه الله سنة ٧٦] ه (طبقات الأصوليين ج ٢٥٦/١) .

(١٥٨) راجع فتح الغفار جـ ٧٨/١ ، شرح ابن ملك للمنار ص ٦٦ .

· ٧٨/١ فتح الففار ج ١/٧٨ .

(١٦٠) هذا مثال لما قبح لهينه شرعاً ، الآن العقل يجوزه كما في قصدة يوسف عليه السلام ، وأنما قبح شرعاً لعدم المحل ، الآن المحل المال وهو ليس بمال ( فتح الففار ج ١/٧٨ ) .



فيكون باطلا اتفاقاً ، والنهى عن الأفعال المسية (١٦١) فقط كالزنا وشرب الخمر يقع على القبيح لعينه (١٦١) بلا خلاف فيقتضى القبح لعينه فييطل اتفاقاً ، ولكن لو دل الدليل على أن النهى عنها لغيره وكان ذلك العير وصفاً (١٦٢) كان حكمه أيضاً حكم القبيح لعينه ملحقا به ، وان كان ذلك الغير مجاوراً (١٦٤) كالنهى عن قربان المائض لا يلحق بالقبيح لعينه (١٦٥) ، بل يكون صحيحاً مشروعاً بأصله بعد النهى (١٦٦) .

ومنه ما قبح لمعنى في غيره وصفاً أو مجاوراً فان كان مجاوراً كالنهى عن البيع وقت النداء (١٦٧) يكون حكمه أن يكون صحيحاً مشروعاً (١٦٨) بعد النهى لا فاسداً ، ولكن مع الكراهية (١٦٩) عندنا ، وان كان وصفا المنهى عنه كالنهى عن الربا كان حكمه فساد المشروع عندنا لا بطلانه كماهو عند الشافعى (١٧٠) .

<sup>(</sup>١٦١) وهى ما لها وجود حساً من غير توقف على الشرع مانها كانت معلومة قبل ورود الشرع ١٠

<sup>(</sup>١٦٢) راجع شرح المنار لابن ملك ص ١٨٠٠

<sup>(</sup>١٦٣) راجع هذا في أصول السرخسي جـ ١/٠٨٠

<sup>(</sup>١٦٤) المرجع السابق .

<sup>(</sup>١٦٥) أصول السرخسي ج ١/٠٨٠

<sup>(</sup>١٦٦) المرجع السابق ص ٨١ ٠

<sup>(</sup>١٦٧) وانها كان قبيحا لغيره مجاوراً ، لأن قبحه لترك السعى الى الجمعة وليس لذاته .

<sup>(</sup>١٦٨) راجع فتح الففار ۾ ٧٨/١٠

<sup>(</sup>١٦٩) المرجع السابق ج ١ ص ٧٩ ٠٠

<sup>(</sup>۱۷۰) راجع فتح الغفار ج ۱/۱۸ ٠

والنهى المطلق عن الأفعال الشرعية كالصلاة والصوم يقع على القبيح لعيره متصلا به وصفا ، حتى يبقى المنهى عنه بعد النهى مشروعا بأصله (١٧١) عندنا وان لم يكن مشروعا بوصفه ، وعند الشافعى ينصرف الى القبيح لعينه فيبطل عنده (١٧١) •

# أسباب الشرائع:

وقال عامة أصحابنا: وبعض أصحاب الشافعي: ان لأحكام الشرع أسباباً تضاف اليها والوجب الحكم في الحقيقة والشارع له هو الله تعالى دون غيره (١٧٢)، وهو اختيار الشيخ أبي منصور، وقال جمهور الأشعرية: العقوبات وحقوق العباد أسباب يضاف وجوبها اليها م فأما العبادات فلا تضاف الا الى ايجاب الله تعالى وخطابه، وأنكر بعضهم الأسباب أصلا قالوا: الحكم المنصوص عليه يثبت بظاهر النص وفي غيره يتعلق بالوصف الذي جعله علة، ويكون ذلك أمارة لثبوت الحكم في الفرع بايجاب الله تعالى واثباته، فأصل الدين وفروعه من العبادات والمعاملات والكفارات والعقوبات مشروعة بأسباب جعلها الشارع أسباباً لها كالحج بالبيت والصوم بالأشهر باتفاق المتأخرين،

<sup>(</sup>۱۷۱) أصول السرخسي ج ۱/۱۸ .

<sup>(</sup>۱۷۲) المرجع السابق ص ۸۲.

<sup>(</sup>۱۷۲) أى أن الأسباب لا تأثير لها فى الايجاب بأنفسها ويقول السرخسى والحطاب يستقيم يكون سببا موجبا للمش وعات الا أن الله تعالى جعل اسبابا أخر سوى الخطاب للوجوب تيسيراً للأمر على العباد حتى يتوصل الى معرفة الواجبات بمعرفة الأسباب الظاهرة ، وقد دل على ذلك قوله تعالى « أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة » غان الألف واللام دليل على أن المراد أقيموا الصلاة التى أوجبتها عليكم بالسبب الذي جملته سببا لها (اصول السرخسي ج ١٠٠/١).

فذهب الأمام السرخسي (١٧٤) الى أن السبب مطلقاً شهود الشهر ليلا أو نهارا (١٧٥) ، وذهب الأمام أبو زيد وفضر الاسلام (١٧١) وصدر الاسلام الى أن السبب الأيام (١٧٧) دون الليالي ، فالجزء الذي لا يتجزىء من أول كل يوم سبب لصوم ذلك اليهم ، فيجب صوم جميع اليهم مقارنًا له ، والصلاة بأوقاتها والمعقوبات باسبابها والكفارات الدائرة بين العبادة والعقوبة (١٧٨) بما تردد بين الحظر والأباحة ، والمعاملات بتعلق البقاء المقدر بتعاطيها (١٧٠) والأيمان بالآيات الدالة على حدوث العالم (١٨٠) م وانما الأمر لالزام ما وجب علينا بسببه كالبيع يجب به الثمن في الذمه ثم يطالب بالأداء ، واجماع الفقهاء على وجوب الصلاة على من لا يصلح للخطاب يدل على أن نفس الوجوب بالسبب ووجوب الأداء بالخطاب ويعرف السبب بتعلق الحكم به وبتكرره وبنسبته اليه ٠

<sup>(</sup>١٧٤) وهو: محمد بن أحمد بن أبي سلمل المعروف بشمس الأئمة السرخسى الفقيه الحنفى الأصولى ولقد تتلمذ على عبد العزيز انحلواني حتى تخرج على يديه ، وتتلمذ عليه أبو حفص عمر بن حبيب ، ومن مؤلفاته المبسوط في الفقه ، وشرح مختصر الطحاوي ، وأصول السرخسي ، وتوفى رحمه الله سنة ١٨٣ ه (طبقات الأصوليين ج ١/١٢٢ ، ٢٦٥) . (۱۷۵) راجع أصول السرخسي ج ۱۰٤/۱ ٠

<sup>(</sup>۱۷٦) وهو على بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد الفقية الحنفى الأصولي الملقب بفخر الاستلام من مؤلفاته كنز الوصول الى علم الأصول ، وغناء النقهاء ـ توفى سنة ١٨٢ ه (ط الأصوليين ج ١/٢٦٢).

<sup>(</sup>١٧٧) أصول السرخسي ج ١٠٤/١ ١٥

<sup>(</sup>١٧٨) المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>١٧٩) وبيان ذلك أن الله تعالى حكم ببقاء العالم الى قيام الساعة وهذا البقاء انها يكون ببقاء الجنس وبقاء النفس ، وبقاء الجنس يكون بالتناسل، وقد شرع للتفاسل طريقا لافساد فيه ولا ضياع وهو طريق النكاح وبقاء النفس انما يقوم به المصالح للمعيشة وذلك بالمال ولذلك شرع الاكتساب عن طريق التجارة وغيرها (أصول السرخسي ج ١/٩/١ ، ١١٠) . (۱۸۰) أصول السرخسي ج ۱۰۲/۱ ٠

## المرصد السادس

## في السينة(١)

وهى تطلق على قول الرسول (عَلَيْكُم) وفعله ، والحديث يختص بقوله والخبر يقال على لفظ مخصوص حقيقة فيشترك لفظاً بين الصيغة والمعنى القائم بالنفس ، وهو الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية حتى يصدق عند الجمهور ان توافق النسبتان (٢) ، ويكذب ان اختلفتا (٢) ، وهو ينقسم الى متواتر وآحاد •

## (١) المتواتر:

والمتواتر خير جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه  $^{(3)}$  ، والعلم الحاصل به ضروری عند الجمهور  $^{(0)}$  ، ونظری عند الکعبی  $^{(7)}$  وأبی الحسین  $^{(4)}$  ،



<sup>(</sup>١) السنة في اللفة الطريقة وفي الاصطلاح في العبادات الناقلة .

<sup>(</sup>٢) راجع ارشاد القحول ص ٤٤ ، ٥٥ ، تيسير التحرير ج ٢٤/٣ .٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ،

<sup>(</sup>٤) راجع هذا في المرجع السابق ص ٢٦.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق،

<sup>(</sup>٦) وهو عبد الله بن أحمد بن محمود المكنى بأبى القاسم الكعبى وهو رأس من طائفة المعتزلة تسمى الكعبية ، وله آراء خاصة في علم الكلام وله آراء في الأصول منها أنه يرى أن العلم الحاصل عن الخبر المتواتر نظرى \_ توفى سنة ٣١٩ ه ( طبقات الأصوليين جـ ١٧٠/١ ) .

<sup>(</sup>٧) ارشاد القحول ص ٢٦ .

وعند العزالي<sup>(A)</sup> من قبيل القضايا التي قياساتها معها<sup>(P)</sup> ، وشرطه الصحيح امتناع تواطيء مضريه على الكذب عادة<sup>(1)</sup> ، واستادهم المضبر التي الحس<sup>(1)</sup> ، واستواء الطرفين والوسط ، وعلم بعض المضبرين به وان كان البعض مقلداً أو ظاناً أو مجازفاً (۱۲) ، وشرطه الفاسد الاسلام والعدالة وأن يحويهم بلد واحتلاف النسب والدين والوطن (۱۲) ، واشتراط الشيعة أن يكون فيهم معصوم (۱۲) ، واشتراط اليهود أن يكون فيهم أهل الذمة (۱۵) ،

واذا اختلف المتواتر في الوقائع من جهة اللفظ فالمتواتر ما اتفقوا عليه من جهة المعنى •

#### \* \* \*

<sup>(</sup>٨) وهو محمد بن محمد الغزالى الطوسى أبو حامد حجة الاسلام فليسوف ، متصوف له نحو مائتى مصنف منها احياء علوم الدين ، وتهافت الفلاسفة ، والاقتصاد في الاعتقاد ، ومقاصد الفلاسفة — وكان مولده سنة ٥٠٠ ه ووفاته سنة ٥٠٠ ه ( الاعلام للزركلي ج ٩٧٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر ارشاد الفحول ص ٢٦ ، فتح الففار ج ٧٦/٢٠

<sup>(</sup>١٠) ولا يقيد هـذا بعدد عند الجمهور بل ضابطة حصول العلم الضرورى وقال قوم: يجب أن يكونوا أكثر من الأربعة ، وقيل يجب أن يكونوا خمسة وهـذا رأى أصحاب الشافعي (ارشاد الفحول ص ٤٠١٧) .

<sup>(</sup>١١) بالمشاهدة أو السماع الأن ما لا يكون كذلك يحتمل دخول الخطأ .

<sup>(</sup>١٢) ارشاد الفحول ص ٤٧ ، فتح الغفار ج ٢/٧٧ .٠

<sup>(</sup>١٣) المرجع السابق ص ٤٨ ، فتح الففار ج ٧٦/٢.

<sup>(</sup>١٤) المرجع السابق .

<sup>(</sup>١٥) في الأصل و (١) « الذلة » والصواب ما اثبتناه من «ب» . ( ١٠) على الأصل و (١) « الذلة »

# (ب) الآحاد:

وخبر الآحاد ما لم ينته الى حد التواتر (٢٦) ، والخبر المشهور عندنا ما كان من الآحاد في الأصل أى القرن الأول ثم أنتشر بعده ، فصار متواتراً في القرن الثاني ومن بعدهم مطلقاً (١٧) ، وقيل في الثاني والثالث دو نالقرون التي بعده (١٨) ، وقال الجصاص (١٩) وجماعة من أصحابنا : انه أحد قسمي المتواتر فثبت به علم اليقين لكن بطريق الاستدلال لا بطريق الضرورة (٢٠) ، وقال عيسي بن أبان : يضلل جاحده ولا يكفر وهو الصحيح عندنا (٢١) ، وهو حجة للعمل به بمنزلة المتواتر فصحت الزيادة به على كتاب الله تعالى (٢٢) ، وهو نسخ عندنا مثل زيادة الرجم والمسح على الخف (٢٠) ، وهو يوجب علم الطمأنينة لا علم اليقين لكونه والمسح على الخف (٢٠) ، وهو يوجب علم الطمأنينة لا علم اليقين لكونه

<sup>(</sup>١٦) راجع فتح الففار ج ٢٨/٢ ٠

<sup>(</sup>١٧) المرجع السابق،

<sup>(</sup>١٨) المرجع السابق ، ارشاد الفحول ص ٤٩ ٠

<sup>(</sup>۱۹) وهو أحمد بن على المكنى بأبى بكر الرازى الحنفى الملقب بالجصاص ولد سنة ٢٠٥ مدرس الققه على أبى الحسن الكرخى وأبى سعيد البردعى ، ومن تلاميذه الجرجانى شيخ القدورى من مؤلفاته ما أصول الجصاص وشرح مختصر الكرخى ، وشرح مختصر الطحاوى ، وشرح الجامع الصغير والكبير لمحمد بن الحسن مدونى رحمه الله سنة ٢٧٠ ه (طبقات الأصوليين جر١٣٠١ ، ٢٠٤ ) . .

 $<sup>\</sup>cdot$  ۷۸/۲ ج الغفار ج ۲/۷۸ .

<sup>(</sup>٢١) ويقول السرخسى : ذكر عيسى ابن أبان ان هذا النوع من الأخبار ينقسم الى ثلاثة أقسام قسم يضلل جاحده ولا يكفر مثل خبر الرجم وقسم لا يضال جاحده بليخطأ مثل خبر المسح ، وقسم لا يأثم جاحده وهو الأخبار التى اختلف فيها الفقهاء (أصول السرخسى ج ٢٩٣/١).

<sup>(</sup>۲۲) انظر أصول السرخسي ج ۲۹۲/۱ .

<sup>(</sup>٢٣) المرجع السابق ..

من الآحاد في الأصل (٢٤) ، وعند بعض أصحاب الشافعي أنه ملحق بخبر الواحد فلا يفيد الا الظن (٢٥) ، وخبر الواحد لأ يوجب علم اليقين ولا الطمأنينة ، بل يوجب الظن ويجب العمل به عند الجمهور سمعاً عند أكثرهم (٢٦) ، عقد (٢٧) عند أحمد (٢٨) والقفال (٢٩) وابن سريج وأبى الحسين (٢٦) اذا ورد غير مخالف للكتاب والسنة المسهورة في

(٢٨) وهو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد بن ادريس بن عبد الله بن حيان وينتهى نسبة بشيبان ، الامام الفتيه المحدث وكنيته أبو عبد الله ـ ولد ببغداد سنة ١٦٤ هـ رحل الى الكوفة والبصرة وتفته على سسفيان بن عينية وابراهيم بن سسعد ـ من مؤلفاته المسند وهو ثلاثون ألف حديث ، وكتاب السنة \_ توفى سنة ١٦١ ه ( طبقات الاصوليين ج ١٩٥١ وما بعدها ) .

(٢٩) وهو محمد بن على بن اسماعيل القفال الكبير الشاشى وكنيته أبو بكر ولد بشاش سنة ٢٩١ ه ثم رحل في طلب العلم الى العراق والشسام وخراسان تفقه على أبن خزيمة وكان أوحد عصره في الفقه والأصول والكلام وتتلمذ عليه الحليمي وله مؤلفات منها شرح الرسالة للمام الشسافعي ، ودلائل النبوة ، ومحاسن الشريعة ، وتوفى بشاش سنة ٣٦٥ ه (طبقات الأصوليين ج ٢٠١/١،).

(٣٠) وهو أحمد بن عمر بن سريج وكنيته أبو العباس ولد ببفداد وتفقه على أبى القاسم الانماطي والمزنى ، وكان رفيع المكانة العلمية ، وكان شيخ الشافعية في عصره ـ وتولى قضاء شيراز ومن مؤلفاته ـ الرد على ابن داود في ابطال القياس ، والتقريب في الفقه وتوفى سنة ٣٠٦ ه .

(طبقات الأصوليين جـ ١٦٥/١).

(٣١) وهو أبو الحسين محمد بن على الطيب البصرى المتكلم على مذهب المعتزلة وهو أحد المتهم الأعلام له مؤلفاته في الأصول منها المعتمد ، وتصفح الأدلة ، ، « وغرر الأدلة » ـ توفى سنة ٣٦ ( وفيات الأعيان ج ٢١/١ ، طبقات الأصوليين ج ٢٩/١) .

<sup>(</sup>٢٤) المرجع السابق،

<sup>(</sup>٥٧) ارشاد الفحول ص ١٩.

<sup>(</sup>٢٦) راجع التويح ج ٢/٢ ، ارشاد الفحول ص ٤٩ .

<sup>(</sup>۲۷) ارشاد الفحول ص ۹۹ .

حادثة لا تعم بها البلوى ، ولم يظهر من الصحابة الاختلاف فيها ، وترك المحاجة به بشرط الاسلام (٢٦) والعدالة (٢٦) والمقل الكامل (٤٦) والضبط في المخبر (٢٥) ، وعند ثبوت هذه الشرائط يقبل حديث الراوى سواء كان عبداً أو أعمى ، أو امرأة أو محدوداً في قذف تأثباً ، وان لم نقبل شهادة هؤلاء في حقوق الناس ، ومنع بعضهم جواز العمل بخبر الواحد عقلا (٢٦) ، وبعضهم سمعاً (٢٧) ،

فاذا عدم شرط واحد من الشروط الثمانية لوجوب العمل بخبر الواحد لا يقبل ، ومستور الحال كالفاسق لا يكون خبره حجة (٢٨) في باب الحديث باتفاق الروايات ما لم يظهر عدالته الا في الصدر الأول (٢٩) ،

<sup>(</sup>٣٢) فلا نقبل رواية كافر اجماعاً ٠

<sup>(</sup>٣٣) وهي هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة حتى يحصل ثقة النفس بصدقه ، ويعتبر فيها اجتناب الكبائر وبعض الصغائر .

<sup>(</sup>٣٤) راجع ارشاد الفحول ص ٥٠ ٠٠

<sup>(</sup>٣٥) غلا بد أن يكون الراوى ضابطاً لما يرويه ليكون المروى له على ثقة منه على حفظه وقلة غلطه وسهوه غان كان كثير الغلط والسهو ردت روايته (ارشاد الفحول ص ٥٤) وهناك شرط آخر لم يذكره المصنف وهو ألا يكون الراوى مدلساً سواء كان التدليس في المتن أو في الاستناد .

<sup>(</sup>٣٦) ارشاد الفحول ص ٩) ونسب الشاوكاني هاذا الرأي للأصم وابن علية .

<sup>(</sup>٣٧) وهم الشبيعة والفائساني من أهسل الظاهر كما في ارشساد الفحول ص ٩٩ .٠

<sup>(</sup>٣٨) وهدذا هو راى الجمهور وانظر ارشداد الفحول ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٣٩) أى صدر الاسلام وهذا رأى المتأخرين من الحنفية والمراد بصدر الاسلام هو القرون الثلاثة مان رواية المستور منهم مقبولة الكون العدالة اصلا فيهم (كشف الأسرار ج ٢٠/٣).

وأخباره فى باب الشهادة مقبول (٤٠) وفى باب الديانات (١٤) كنجاسة الماء وطهارته كأخبار الفاسق فيها فى الصحيح ، ويجب التحرى، فان وقع فى قلبه أنه صادق يتيمم من غير اراقة الماء (٤٢) ، فان أراق الماء فهو أحوط للتيمم •

وخبر المعتوه والكافر والصبى فيها لا يقبل فلا يجب التحرى ، فاذا وقع فى قلب السامع صدقهم فى خبرهم بنجاسة الماء يتوضأ ولا يتيمم (٢٤٠) ، فان أراق الماء ثم تيمم فهو أفضل (٤٤٠) .

وفى المعاملات التى تنفك عن معنى الالزام (٥٥) ، كالوكالات يعتبر خبر كل مميز عدلا كان أو غيره صبياً أو بالغاً مسلما أو كافراً بدون تحكيم الرأى (٤٦) ، وما فيه الزام محض من حقوق العباد ، فخبر الواحد لا يقبل فيه الا بشرط العدد عند الامكان (٤٧) ، ولفظ الشهادة والأهلية

<sup>(</sup>١٤) وهدنا مروى عن أبى حنيفة غانة يجوز القضاء بشهدة المستورين أذا لم يطعن الخصم لثبوت عدالتهم ظاهراً بقولة عليه الصلاة والسلام « المسلمون عدول بعضهم على بعض » وهدنا منقول أيضاً عن عمر رضى الله عنه ، واشترط محمد بن الحسن العدالة ( كاشف االاسرار ج ٢٠/٣) .

<sup>(</sup>١١) كشف الأسرار ج ٢٠/٣٠.

<sup>(</sup>٢٤) وهددا رأى محمد بن الحسن كها في كشف الاسرار ج ٣/٣٠٠

<sup>(</sup>٣٤) وهذا رأى محمد بن الحسن (كشف الأسرار ج ٢٣/٣) .

<sup>(</sup>٤٤) كشف الأسرار ج ٣/٣٢ ، ٢٤ .

<sup>(</sup>٥٤) المرجع السابق ص ٢٢.٠

<sup>(</sup>٢٦) المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>٧٤) وهو احتراز عما لا يطلع عليه الرجال كالبكارة والولادة وعيوب النساء غان شهادة النساء غيها مقبولة من غير اشتراط عدد (كشف الأسرار ج ٣/٣٠) .

بالولاية (٤٨) ، وما فيه الزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر الماذون (٤٩) ، فان كان المخبر وكيلا أو رسولا يقبل خبر الواحد غير العدل (٥٠) .

وان كان فضولياً يشترط اما العدالة أو العدد بعد وجود سائر الشرائط (١٠) رعاية لشبه الالزام وعدمه ، وهذا في ثبوت حقوق العباد بخبر يكون في معنى الشهادة ، وأما ثبوتها بحديث يرويه الواحد بالشرائط المذكورة فمما لا يشك فيه ، ولا يقبل رواية المساهل (٢٠) وصاحب الهوى (٣٥) ، ويثبت العبادات (٤٥) بخبر الواحد بالشرائط المذكورة كالديانات لا العقوبات عندنا (٥٠) ، وعند أبي يوسف العقوبات تثبت بخبر الواحد كما تثبت بالبينة ودلالة النص (٥١) ، فبعد ثبوت حجيبة

(٨٨) يعنى أن يكون أهلا الشهادة بأن يكون له ولاية على نقسه ليتعدى ألى غيره ، وذلك بالعقل والبلوغ والحرية مع سائر شرائط الأخبار من العدالة والضبط (كشف الأسرار ج ٣/٣٠) .

<sup>(</sup>٤٩) كشف الأسرار ج ٣/٥٣ .

<sup>(</sup>٥٠) المرجع السابق .

<sup>(</sup>١٥) راجع هــذا في كشف الأسرار جـ ٣٥/٣.

<sup>(</sup>٥٢) وهو المجازف الذي لا يصرف اهتمامه الى أمور الدين ولا يحتاط في موضع الاحتياط.

<sup>(</sup>٥٣) (انظر كشف الأسرار ج ١/٥٧) .

<sup>(</sup>٥٤) كشف الأسرار ج ٢٧/٣ .

<sup>(</sup>٥٥) المرجع النسابق .

<sup>(</sup>٥٦) وتمسك الحنفية بأن الحدود شرع عملى من الشرائع فجاز اثباتها بخبر الواحد كسائر الشرائع ، وتحقق الشبهة في خبر الواحد غير مانع من قبوله في هذا الباب لتحتق الشبه في البينات (كشف الأسرار جـ ٣٨/٣) .

خبر الواحد بالشروط الثمانية ، فالراوى اما معروف بالرواية أو مجهول (٥٥) لم يعرف الا بحديث أو حديثين ، والمعروف ان كان معروفا بالمفقه والاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة وزيدين ثابت (٨٥) ومعاذ بن جبل (٩٥) ونحوهم كان حديثه حجة (٦٠) ترك به القياس ، وان خالف جميع الأقيسة ، وان كان معروفا بالعدالة والحفظ والضبط دون المفقه والاجتهاد (١٦) كأبى هريرة (٦٦) وأنس بن مالك (٦٦) فان وافق جميع

(٥٨) وهو زيد بن ثابت بن الضحاك الانصارى الخزرجى البخارى وكنيته أبو سعيد ، وقد أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : « نعم الفلام » وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال الرسول عليه السلام فيه « أفرضكم زيد » وتوفى رحمه الله سنة ٥ ه ( طبقات الاصوليين ج ١ / ٧٩ / ٨٠٠) .

(٥٩) وهو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدى بن كعب ابن عمرو الانصارى الخزرجى ويكنى بأبى عبد الرحمن ، صحابى جليل امتدحه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه اعلم الناس بالحلال والحرام ، وقد بعثه النبى صلى الله عليه وسلم الى اليمن قاضيا — وتوفى سنة ١٨ ه (طبقات الاصوليين ج ١ / ٢١ ، ٢٢) ،

(٦٠) والحاصل أن المعروف بالفته والاجتهاد يقبل حديثه سواء وافق القياس أم لا .

## (٦١) راجع التوضيح ج ٢ / ٨٠٠

(٦٢) وهو: أبو هريرة الدوسى اليماني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ الصحابة ، وكان اسمه غي الجاهلية عبد شمس وكنيته أبو الأسود نسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وكناه أبو هريرة ، وروى عن النبي الكثير وكذلك عن أبي بكر وعمر وكان رحمه الله أخفظ أهل الحديث غي عصره توفي سنة ٥٧ ه (تهذيب التهذيب ج ٢١/٢٦٢) . (٦٣) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن يزيد بن جندب بن عامر

(٦٣) هو انس بن مالك بن النصر بن ضمصم بن يزيد بن جمدب بن عامر البن غنم بن عدى بن النجار الانصارى الخزرجى ـ خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد المكثرين من الرواية ـ شهد الفتوح توفى بالبصرة سنة ٩٠ هـ ( الاصابة في تمييز الصحابة ح ١ / ٧١ ) ٠

<sup>(</sup>۷ه) انظر التوضيح ← ۲ / ۷ .٠

الأقيسة أو بعضها قبل (١٤) حديثه وعمل به ، وان خالف جميعها لا يقبل عندنا مثل حديث المصراة (١٥) ، وعند الكرخي ومن تابعه ليس فقه الراوى شرطا لتقدم الخبر على القياس ، بل يقدم عليه خبر كل عدل ضابط(٢٦) .

قال صدر الاسلام أبو اليسر (٢٧): واليه مال أكثر العلماء •

والمجهول ان روى عنه السلف وشهدوا له بصحة الحديث صار مثل المعروف بالرواية (١٨) ، وان سكتوا عن الطعن والرد بعد ما بلغهم روايته فكذا (١٩) ، وان قبل البعض مع نقل الثقات عنه يقبل ان وافق قياساً ، وان رده الكل فهو مستنكر (٧٠) لا يعمل به ، وان لم يظهر حديثه

## (٦٤) التوضيح ج ٢ / ٨٠٠

(٦٥) من صريته اذا جمعته ، والمراد الشاة التي جمع اللبن في ضرعها بالشد وترك الحلب مدة ليظنها الآشترى كثيرة اللبن ، فقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها أن رضيها أمسكها ، وأن سخطها ردها وصاعاً من تمر » (التلويح ج ٢ / ٩) .

(٦٦) اذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة المشهورة ، لأن تغيير الراوى بعد ما ثبت عدالته موهوم والظاهر أنه يروى كما سمع ولو غير لغير على وجه لا يتغير المعنى (الظر شرح المنار ص ٢١٠) .

(٦٧) وهو محمد بن محمد بن عبد الكريم بن موسى أبو اليسر صدر الاسلام البزدوى ، أخذ العلم عن اسماعيل بن عبد الصادق ، وبرع في العلوم فروعا وأصولا وانتهت الية رئاسة الحنفية ــ وتوفى ببخارى سنة ٩٣ ه ( القوائد البهية ص ١٨٨ ) .

- (٦٨) راجع شرح المنار لابن ملك ص ٢١١٠
- (٦٩) المرجع السابق ، فتح الغفار ج ٢ / ٨٣ .
  - (٧٠) راجع هذا في فتح الغفار ج ٢ / ٨٤.



في السلف غلم يقابل برد ولا قبول لم يجب العمل به (٢١) ، لكن جاز (٢٢) لأصالة العدل (٧٢) في ذلك الزمان ، وكان يجوز العمل به في زمن أبى حنيفة اذا وافق القياس لعلبة الصدق فيه (٧٤) ، أما بعد القرن الثالث فلا يعمل به (۷۰) •

والمسند من الحديث أن يقول الراوى حدثنا فلان عن رسول الله عليه السلام عوالمرسل منه منقطع عنه عليه السلام من حيث الظاهر (٢٦) لعدم الاسناد الذي يحصل به الاتصال وهو أن يقول الراوى: قال رسول الله عليه السلام من غير أن يذكر الاسناد (٧٧) الذي يحصل به الاتصال لا من حيث الباطن الدلائل الدالة على قبول المرسل (٧٨) .

فمرسال الصحابي (٢٩) مقبول بالأجماع (٨٠) ويحمل على

<sup>(</sup>٧١) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٧٢) المرجع السابق ٠

<sup>· (</sup>أ) ساقطة من (٧٣)

<sup>(</sup>٧٤) أي الآن الصدق في ذلك الزمان غالب لقوله عليه الصلاة والسار « خير القرون قرنى الذين أنا فيهم ، ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب » والقرن الأول الصحابة والثاني التابعين وانثالث تبع التابعين ( انظر التوضيح

<sup>(</sup>٧٥) وذلك لغلبة الكذب (التوضيح ج ٢ / ١١) ٠

<sup>(</sup>٧٦) التوضيح ج ٢ / ١٥٠

<sup>(</sup>٧٧) المرجع السابق .

<sup>(</sup>VA) انظر التوضيح ج ٢ / ١٥٠٠

<sup>(</sup>٧٩) والصحابي من لقى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما ومات على السلامه أما بعد وفاته فلا يعتبر صحابيا ، وقيل هو من طالت صحبته متتبعاً مدة يثبت معها اطلاق صاحب فلان عرفا بلا تحديد في الأصح ( فتح الغفار ( 48 \ L =

<sup>(</sup>٨٠) راجع فتح الغفار ج ٢ / ١٩٤

السماع (۱۸) ، ومرسل القرن الثانى والثالث لا يقبل عند الشافعى الا أن يثبت اتصاله (۲۸) من طريق آخر كمراسيل سعيد بن المسيب (۲۸۰) قال : لأنى وجدتها مسانيد (۱۸۰) ، ويقبل عندنا وعند مالك (۱۸۰) ، والمرسل فوق المسند (۲۸۰) ، لأن الصحابة أرسلوا ، ومرسل من دون هؤلاء (۲۸۰) يقبل عند بعض أصحابنا (۸۸۰) ، ويرد عند البعض (۲۸۰) ، الا أن يروى الثقات

(٨١) وقد اعترض ابن نجيم على هذا قائلا : وقد علل قبول مرسل الصحابى في التوضيح بالحمل على السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح ، لأن الصحابي اذا قال انقال رسول صلى الله عليه وسلم لا يكون مرسلا وأنما يكون خبره مرسلا اذا صرح بأنه لم يسممه من النبى عليه الصلاة والسلام ( فتح الغفار ج ٢ / ٩٥) .

(۸۲) راجع التوضيح د ۲ / ۱۵.

(٨٣) وهو سعيد بن المسيب المخزومى ، ويكنى بأبى محمد ولد سنة ١٥ ه فى زمن خلافه عمر بن الخطاب محفظ القرآن ــ وكان من فقهاء المدينة المنورة المعدودين من المجتهدين ــ وكان الحسن البصرى اذا أشكل عليه أمر كتب الى سعيد بن المسيب ــ توفى رحمه الله سنة ٩٤ ه ودفن بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

( طبقات الاصوليين ج ١ / ٨٨ ، ٨٨ ) .

(٨٤) تكيلة الكلام هكذا : للجهل بصفات الراوى التى نصح بها الرواية ( التوضيح < 7 / 01 ) .

(٨٥) وأحمد وهو قول الأكثر .

(٨٦) راجع التوضيح ج ٢ / ١٥

(٨٧) أي ارسال العدل في كل عصر غير القرن الثاني والثالث .

(٨٨) وهو الكرخي .

(۸۹) مثل عيسى بن أبان والرازى وشمس الأئمة قالوا: الأن الزمان زمان الفسق والكذب فلابد من البيان الا أن تروى الثقاة مرسلة كما رووا مسنده فيقبل مثل أرسال محمد بن الحسم وأمثاله ( فتح الغفار ج ۲ / ۹۲ ) .

مرسله كما رووا مسنده مثل ارسال محمد بن الحسن وأمثاله (٩٠) .

# كيفية السماع (٩١):

وكيفية سماع الحديث وهو العزيمة في الباب أن يقرأ المحدث عليك أو تقرأ عليه فيقول نعم (٩٢) والأول أولى عند المحدثين ، فانه طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام (٩٢) ، وقال أبو حنيفة : الأولى في غيره عليه الصلاة والسلام الثاني (٩٤) ، والكتابة والرسالة يقوم مقام الخطاب (٩٥) ، والمختار في الأولين أن يقول حدثنا وفي الأخيرين أخبرنا (٩٥) :

والرخصة هي الاجازة والمناولة (٩٧) فان كان عالماً بما في الكتاب يجوز (٩٨) فالمستحب أن يقول أجاز ويجوز أيضاً أخبر (٩٩) ، وان لم

<sup>(</sup>٩٠) انظر فتح الففار ج ٢ / ٩٦٠

<sup>(</sup>۹۱) كيفية السماع هي الاجازة بأن يقول له: اجزت لك أن تروى هذا الكتاب أو مجموع مسموعاتي أو مقرؤاتي (التلويح جـ ٢ / ٢٣).

<sup>(</sup>٩٢) التوضيح ج ٢ / ٢٣٠

<sup>(</sup>٩٣) الرجع السابق .

<sup>(</sup>٩٤) المرجع السابق 🗃

<sup>(</sup>٩٥) الآن تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالكتاب والارسال (١١٥) التوضيح ج ٢ / ٢٣) ٠٠

<sup>(</sup>۲٦) (التوضيح ج ٢ / ٢٣)٠

<sup>(</sup>٩٧) وهى أن يعطيه المحدث كتاب سماعه بيده ويقول: أجزت لك أن تروى عنى هذا الكتاب ولا يكفى أعطاء الكتاب .

<sup>(</sup>التلويح ج ٢ / ٢٣) ٠

<sup>(</sup>٩٨) التوضيح ج ٢ / ٢٣٠

<sup>(</sup>٩٩) الرجع السابق.٠

يكن عالماً بمافيه لا يجوز عندهما (١٠٠) خلافاً لأبى يوسف • والعزيمة في الضبط الحفظ الى وقت الأداء (١٠٠١) ، والكتابة كانت رخصة فانقلبت عزيمة في هذا الزمان صيانة للعلم (١٠٠١) •

والكتابة نوعان: مذكر اذا رأى الخط تذكر المادثة هذا هو الذى انقلب عزيمة (۱۰۳) م وامام (۱۰۰) وهو ما لا يفيد التذكر ((۱۰۰) ، والأول حجة سواء خطه هو أو رجل آخر معروف أو مجهول (۱۰۰) ، والثانى لا يقبل عند أبى حنيفة أصلا (۱۰۰) ، وعند أبى يوسف ان كان فى يده يقبل فى الأحاديث وديوان القضاء (۱۰۸) ، والا لا يقبل فى ديوان القضاء ، ويقبل فى الأحاديث ان كان خطأ معروفاً لا يخاف عليه التبديل عادة (۱۰۹) ،

<sup>(</sup>١٠٠) أى عند أبى حنيفة ومحمد وتمسكا بأن أمر السنة أمر عظيم فلا يتساهل فيه وتصحيح الاجازة من غير علم فيه من الفساد ما فيه ، وفيه فتح لباب التقصير في طلب العلم (التوضيح ج ٢ / ٢٢).

<sup>(</sup>١٠١١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٠٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٠٣) المرجع السابق .

<sup>(</sup>۱۰٤) يعنى أن الراوى لم يستقد منه التذكر بل اعتمد عليه اعتمساد المتتدى على امامه .

<sup>(</sup>١٠٠٥) التوضيح ج ٢ / ٢٤ ٠

الرجع السابق .

<sup>(</sup>١٠٧) لأن المقصود من النظر في الكتاب عنده التذكر والعود الى ما كان عليه من الحفظ حتى تكون الرواية عن حفظ تام ، اذ أن الحفظ الدائم مما يتعسر على غير النبى عليه الصلاة والسلام لا سيما في زمان الاشتغال بأنواع العلوم وفروع الأحكام (التلويح ج ٢ / ٢٢).

<sup>(</sup>۱۰۸) التوضيح ج ۲ / ۲۶ .

<sup>(</sup>١٠٩) المرجع السابق.

ولا يقبل في المصكوك (١١٠) إلا أن يكون في يد الشاهد (١١١) .

وأما التبايغ فلا يجوز عند بعض أهمل الحديث نقل الحمديث بالمعنى (١١٢) ، وعند عامة العلماء يجوز (١١٣) ، لكن العزيمة التبليغ كما سمع والتبرك بلفظه (١١٤) أولى (١١٥) ، والنقل بالمعنى يجوز للعالم باللغة في الحديث المحكم (١١٦) ، وفي الظاهر (١١٧) يجوز للمجتهد فقط ، وفي المشترك والمجمل والمتسابه وجوامع الكلم لا يجوز أصلا (١١٨) .

والطعن في الحديث ان ظهر من الراوى بأن عمل بخلاف ما رواه بعد الرواية يصير مجروحاً فيسقط العمل به (١١٩) ، وان عمل بخلافه

<sup>(</sup>۱۱۰) لأنه في يد الخصم ١٠

<sup>(</sup>۱۱۱) مان كان مى يد الشاهد يقبل ، وعند محمد يقبل أيضا مى الصكوك اذا علم بلا شك أنه خطه ، لأن الخطأ فيه نادر وما يجده بخط رجل معروف يجوز أن يقول وجدت بخط ملان كذا (التوضيح ج ٢ / ٢٤) .

<sup>(</sup>۱۱۲) التوضيح ج ۲ / ۲۵.

<sup>(</sup>١١٣) المرجع السابق .

<sup>(</sup>١١٤) أي بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>١١٥) التوضيح ج ٢ / ٢٥٠

<sup>(</sup>١١٦) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١١٧) أى فيما كان ظاهرا يحتمل الغير كعام يحتمل الخصوص أو حقيقة تحتمل المجاز (التوضيح ج ٢ / ٢٥).

<sup>(</sup>١١٨) لأن غى الأول وهو المشترك ان أمكن التأويل فتأويله لا يصير حجة على غيره والثانى وهو المجمل والثالث وهو المتسابه لا يمكن نقلهما بالمعنى ، وفى الأخير وهو ماكان من جوامع الكلم لا يؤمن الفلط فيه لاحاطته عليه الصلاة والسلام بمعان تقصر عنها عقول غيره من البشر (التوضيح حمله عليه المسلام بمعان تقصر عنها عقول غيره من البشر (التوضيح حمله عليه المسلام بمعان تقصر عنها عقول غيره من البشر (التوضيح حمله عليه المسلام بمعان تقصر عنها عقول غيره من البشر (التوضيع حمله عليه المسلام بمعان تقصر عنها عقول غيره من البشر (التوضيع حمله عليه المسلام بمعان تقصر عنها عقول غيره من البشر (التوضيع حمله عليه المسلام بمعان تقصر عنها عقول غيره من البشر (التوضيع حمله عليه المسلام بمعان تقصر عنها عقول غيره من البشر (التوضيع حمله عليه المسلام بمعان تقصر عنها عقول غيره من البشر (التوضيع حمله عليه المسلام بمعان تقصر عنها عقول غيره من البشر (المسلام بمعان تقصر عنها عقول غيره المسلام بمعان تقصر عنها عقول غيره من البشر (المسلام بمعان تقصر عنها عقول غيره المسلام ال

<sup>. (</sup>۱۱۹) التوضيح ج ۲ / ۲۵ ·

قبل روایته أو لا یعلم التاریخ لا یخرج فلا یسقط العمل به (۱۲۰) ، وان ظهر مخالفة الراوی لما رواه بأن عمل ببعض محتملاته فهو رد منه للباقی بطریق التأویل لا جرح (۱۲۱) ، وان ظهر بأن أنكرها صریحاً لا یكون جرحاً عند محمد (۱۲۲) ، وعند آبی یوسف جرح (۱۲۳) ، وهدذا فرع خلافهما فی الشاهدین شهدا عند قاض أنه قضی بهذا ولم یتذکر انقاضی قال أبو یوسف: لا یقبل (۱۲۵) ، وقال محمد: یقبل (۱۲۰) ، وان كان المطعن فی الحدیث من غیر الراوی وكان صحابیا ، ولا یحتمل حكمه الخفاء یكون جرحاً (۱۲۳) ، وان كان احتمل لا (۱۲۷) ، وان كان غیر صحابی

<sup>(</sup>١٢٠) المرجع السابق ، وقد علل ابن ملك ذلك بقوله : لأن الظاهر أن ذلك كان مذهبه وأنه ترك ذلك بالحديث (شرح المنار ص ٢٢٤) .

<sup>(</sup>۱۲۱) ومعنى قوله بعض محتملاته أى ان كان اللفظ عاما فيحمله على معنى خاص أو مشتركا فيحمله على أحد معنييه ـ وهذا لا يمنع العمل بظاهر الحديث مثل حديث ابن عمر أن النبى عليه السلام قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا » والحديث يحتمل التفرق بالأبدان والتفريق بالأقوال فحمله ابن عمر على التفريق بالإبدان وهو بمعنى المشترك فلا يبطل الاحتمال على التفريق بالإبدان وهو بمعنى المشترك فلا يبطل الاحتمال بتأويله وقد خالفوه فى تأويله (شرح ابن ملك للمعار ص ٢٢٤)

<sup>(</sup>١٢٢) فتح الغفار ج ٢ / ١٠٥٠

<sup>(</sup>١٢٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٢٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٢٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>۱۲۱) لانه يظن به المخالفة لحديث صحيح فحمل على أنه علم نسخه مثل ما روى من أن النبى صلى الله عليه وسلم: « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » فقد نفى عمر رجلا فارتد ، فحلف أن لا ينفى أحداً البدا ، فلو كان النفى حداً لما ترك ، فعرف أن ذلك بطريق السياسة وأن الحديث لا يخفى عليهم ، لأن اقامة الحد مفوض الى الأئمة ومبنى على الشهرة ـ ولذلك لم يعمل الحنفية بالحديث ، أما الشافعي فقد تمسك به وجعل النفى الى موضع مدة السفر من تمام الحد (شرح ابن ملك للمنار ص ٢٢٤) ،

<sup>(</sup>۱۲۷) مشل حديث القهتهة في الصلاة ، نقد روى أن أبا موسى لم يعمل به ، لأنه من الحوادث النادرة فيحمل على الخفاء عنه ( التوضيح ٢ / ٢٧ ) .

من أئمة اللحديث فان كان الطعن مجملا (١٢٨) لا يقبل (١٢٩) ، وان كان مفسراً بما هو جرح شرعاً متفق عليه ، والطاعن من أهل النصيحة لا من أهل العصبية يكون جرحاً فيمتنع العمل به (١٣٠) ، وان كان مفسراً بأمر مجتهد فيه غير متفق عليه أو بما هو جرح بالاتفاق لكن الطاعن معروف بالتعصب ومتهم به لا يكون جرحا كالطعن المبهم ولا يسقط العمل به (١٢١) .

## أفعال الرسول (ص):

ومن افعال الرسول عليه السلام ما يقتدى به وهو مباح (۱۳۲) ومستحب وواجب وفرض (۱۳۲) ، وما لا يقتدى به (۱۳۵) وهو اما مخصوص به أوذلة وهي فعل من الصغائر يفعله من غير قصد (۱۳۵) ولابد من أن ينبه عليهاكيلا يقتدى بها (۱۳۲) ، ففعله المطلق (۱۳۷) يوجب

<sup>(</sup>۱۲۸) بأن يقول هذا الحديث غير ثابت أو منكر أو مجروح أو رواية متروك الحديث أو غير العدل ؛ التلويح جـ ٢ / ٢٧ ) ٠

<sup>(</sup>١٢٩) لان العدالة أصل في كل مسلم لا سيما الصدر الأول غلا يترك بالجرح المبهم لجواز أن يعتقد الجارح ما ليس تجرحا ، وقيل يتبل ، لأن المغالب من حال الجارح الصدق والبصارة بأسباب الجرح ومواقع الخلاف وهذا ما رجحه التفتازاني ( انظر التلويح ج ٢ / ٢٧ ، ٢٨ ) .

<sup>(</sup>۱۳۰۰) التوضيح ج ۲ / ۲۷ ، ۲۸ .

<sup>(</sup>۱۳۱) المرجع السابق ص ۲۸ .

<sup>(</sup>۱۳۲) أي يباح لنا ضعله .

<sup>(</sup>١٣٣) أن فعلة صلى الله عليه وسلم بالنسبة الينا يتصف بذلك .

<sup>(</sup>۱۳٤) التوضيح ج ۲ / ۲۸ .

<sup>(</sup>۱۳۵) راجع هذا في التوضيح ج ٢ / ٢٨٠

<sup>(</sup>١٣٦) المرجع السابق .

<sup>(</sup>١٣٧) أي الخالى عن قرينة الفرضية والوجوب والاستحباب والاباحة ٠

التوقف عند البعض (١٣٨) م وعند البعض يلزمنا اتباعه (١٣٩) ، وعند الكرخى يثبت المتيقن وهو الآباحه فلا يكون لنا اتباعه (١٤٠) ، والمختار الآباحه لكن يكون لنا اتباعه (١٤١) .

# أقسأم الوحي:

والوحى ظاهر وباطن والوحى الظاهر ما يثبت بلسان الملك فوقع في سمعه بعد علمه بالمبلغ بآية قاطعه (١٤٢) ، والقرآن من ههذا القبيل (١٤٢) ، وما وضح له باشهارة الملك من غير بيان بالكلام ودلالته (١٤٤) كما قال عيه الصلاة والسلام: « أن روح القدس نفث في روعى أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب »(١٤٥)

<sup>(</sup>١٣٨) وذلك للجهل بصفته ولا تحصل المتابعة آلا باتيانة على تلك الصفة ( التوضيح ج ٢ / ٢٨ ) .

<sup>(</sup>۱۳۹) لقوله تعالى: « فليحذر الذين يخالفون عن أمره » أي فعله وطريقته .

<sup>(</sup>١٤٠) الأنه لا يمكن أن يكون مخصوصا به .

<sup>(</sup>۱٤۱) لأنه بعث ليقتدى بأقواله وأفعاله قال الله تعالى لابراهيم عليه السلم « أنى جاعلك للناس أماما » وذلك بسبب النبوة ( التوضيح ٢ / ٢٨)...

<sup>(</sup>۱٤۲) راجع التوضيح ج ۲ / ۲۸ .

<sup>(</sup>١٤٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٤٤) التوضيح ج ٢ / ٢٨ .٠

<sup>(018)</sup> رواه ابن ماجه في سننه وانظر ج ٢ / ٧٢٥ ــ باب الاقتصاد في طلب المعيشة ــ حديث رقم 311 .

ويسمى هـذا خاطر الملك (١٤٦) ، وما تبدى لقلبه عليه السلام بلا شبهة بالهام الله تعالى بأن أراه بنور من عنده (١٤٧) كما قال تعالى : « لتحكم بين الناس بما أراك الله »(١٤٨) وكل ذلك حجة مطلقاً (١٤٩) بخلاف المهام الأولياء فانه لا يكون حجة على غيره أصلا (١٥٠) والوحى الباطن ما ينال بالرأى والاجتهاد (١٥٠) وغيه خلاف ، فالبعض قالوا : حظه عليه السلام الوحى الظاهر لا غير (١٥٠) ، وانما الرأى المتمل للخطأ لغيره عليه السلام للعجز عن الأول (١٥٠) ، وعند البعض له العمل بهما (١٥٥) ، والمتار عندنا أنه مأمور بانتظار الوحى ثم العمل بالرأى بعد أنقضاء مدة الانتظار (١٥٠) لعموم « فاعتبروا »(١٥٠) ومدته ما لم يخف الفوت في الحادثة ،

# شرع من قبلنا:

والقول الصحيح في شرع من قبلنا أن ما قص الله ورسوله منه من غير انكار يلزمنا العمل به على أنه شريعة لرسولنا (١٥٧) وهو مذهب

<sup>(</sup>١٤٦) التوضيح ج ٢ / ٢٨ ·

<sup>(</sup>١٤٧) المرجع السابق .

<sup>(</sup>۱٤٨) سورة النساء آية (١٠٥) .

<sup>(</sup>١٤٩) التوضيح ج ٢ / ٢٨ ٠

<sup>(</sup>١٥٠) المرجع السابق •

<sup>(</sup>١٥١) المرجع السابق .

<sup>(</sup>١٥٢) التوضيح ج ٢/٢٨ .٠

<sup>(</sup>١٥٣) أي عن الوحى ٠

<sup>(</sup>١٥٤): اللتوضيح ج ٢٩/٢ .

<sup>(</sup>١٥٥) المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>١٥٦) سورة المشر جزء من آية (٢) ٠

<sup>(</sup>١٥٧) فتح الغفار ج ٢/١٣٩ ·

أكثر مشايخنا ، وذهب كثير من أصحابنا وعامة أصحاب الشافعي الى أنه يلزمنا على أنه شريعة ذلك النبي الى أن يثبت نسخها (١٥٨)

وعند البعض لا يلزمنا شرع من قبلنا لقوله تعالى: « لكل جعانا منكم شرعه ومنهاجاً » (١٥٥) ولأن الأصل في الشرائع الماضية الخصوص الا بدليل ( كما كان في المكان وقوله تعالى ) (١٦٠):

[ «غبهداهم اقتده» (۱۲۱) وقوله «مصدقاً لما بين يديه» (۱۲۱) غذلك في أصول الدين] وذهب أكثر المتكلمين وطائفة من أصحاب الشافعي الي أنه عليه السلام لم يكن متعبداً بشرائع من قبلنا (۱۲۱) الا ما يحتمل التوقيت والانتساخ ، واختلف في أنه عليه السلام هل كان متعبداً بشرع أحد من الأنبياء قبل البعث ، غنفاه أبو الحسين البصري وجماعة من المتكلمين (۱۲۵) وأثبته بعضهم (۱۲۱) ، فقيل كان متعبداً بشرع نوح (۱۲۷) ، وقل بشرع ابراهيم (۱۲۸) ، وقيل بشرع موسى (۱۲۹) ، وقيل بشرع عيسي (۱۲۰) عليهم ابراهيم (۱۲۸) ، وقيل بشرع عيسي (۱۲۰) عليهم

- ۱۳۹/۲ انظر فتح الغفار ج ۱۳۹/۲ .
  - (١٦٥) فتح الغفار ج ١٣٩/٢٠
    - (١٦٦) المرجع النسابق .
    - (١٦٧) المرجع السابق .
    - (١٦٨) المرجع السابق .
    - (١٦٩) المرجع السابق،
    - (١٧٠) المرجع السابق .



<sup>(</sup>١٥٨) التوضيح ج ٢/٢٣ .

<sup>(</sup>١٥٩) سورة المائدة (٨١) ٠

<sup>(</sup>١٦٠) ما بين القويسين ساقط من (١) .

<sup>(</sup>١٦١) سورة الأنعام جزء من آية (٩٠) ، •

<sup>(</sup>۱۹۲) سورة آل عمران جزء من آية (٣) .

<sup>(</sup>١٦٣) ما بين القويسين ساقط من (١) .

السلام ع وقيل بما ثبت أنه شرع (۱۷۱) ، وتوقف فيه الغرالي وعبد الجبار (۱۷۲) ، ولا خلاف في أن مذهب الصحابي اماماً كان أو حاكما أو منتياً ليس بحجة على صحابي آخر (۱۷۲) ، وانما الخلاف في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين فقال أبو سعيد البردعي (۱۷٤) ، وأبو بكر الرازي (۱۷۵) في بعض الروايات وجماعة من أصحابنا أنه حجة (۱۷۷) ع وتقليده واجب يترك به القياس (۱۷۷) ، وهو مختار شمس الأئمة وغضر الاسلام وصدر الاسلام أبي اليسر ، وهو مذهب ملك وأحمد بن حنبل في احدى الروايتين والشافعي في قوله القديم (۱۷۸) ، وقال أبو الحسن الكرخي وجماعة من أصحابنا لا يجوز تقليده الا فيما يدرك بالقياس ،

<sup>(</sup>۱۷۱) انظر فتح الغفار ۾ ۱۳۹/۲ ٠

<sup>(</sup>۱۷۲) وهو عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار الهمذانى الأسد ابادى ابو الحسين قاض أصولى - كان شيخ المعتزلة في عصره - وكانوا يلقبونه بقاضى القضاء - ولى القضاء بالرى ومن مؤلفاته « تنزيه القرآن عن المطاعن ، والأمالى ، توفى سنة ١٥٤ ه (الإعلام للزركلي ج٤/٧) طبعة ثالثة) .

<sup>(</sup>۱۷۳) فتح الففار ج ۲/۱٤۰ ·

<sup>(</sup>١٧٤) وهو محمد بن عبد الله البردعى ويكنى بأبى بكر وكان فتهيا أصوليا وكان مجتهداً يظهر مذهب الاعتزال ، وله آراء خاصة في الفقه والأصول ، ومن مؤلفاته الجامع في الأصول والمرشد في الفقه — توفى سنة ، ٣٥ ه (ط الأصوليين ج ١/١٩٥) ،

<sup>(</sup>١٧٥) سبقت ترجمته وهو الحصاص ٠

<sup>(</sup>١٧٦) كشف الأسرار ج ٢١٧/٣٠.

<sup>(</sup>١٧٧) المرجع السابق ٠٠

<sup>(</sup>۱۷۸) فان الشافعى ذكر اصحابه فى رسالته القديمة وأثنى عليهم بما هم أهله ثم قال: وهم فوقنا فى كل علم واجتهاد وورع وعقل ليستدرك به علم أو ليستنبط وآراؤهم أولى من آرائنا عندنا الأنفسنا (كشف الأسرار ج ۲۱۷/۳) .

واليه مال الامام أبو زيد في التقويم (۱۷۹) ، وقال الشافعي : في قوله الجديد لا يقلد أحد منهم (۱۸۰) وان كان فيما لا يدرك بالقياس ، وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة (۱۸۱) ، وبعض العلماء جوز التقليد وان لم يوجبه (۱۸۲) ، والخلاف المذكور فيما لم يعلم اتفاق الصحابة ولا اختلافهم ، فانه يجب تقليد الصحابي اجماعاً فيما شاع فسكتوا مسلمين (۱۸۳) ، ولا يجب اجماعاً فيما ثبت الخلاف بينهم (۱۸۴) ، وكل ما يثبت فيه اتفاق الشيخين يجب فيما ثبت الخلاف بينهم (۱۸۴) ، وكل ما يثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به (۱۸۰۰) ، والتابعي ان ظهر فتواه في زمان الصحابة فهو كالصحابي عند البعض كشريح (۱۸۲) خالف علياً ورد شهاده الحسن له (۱۸۷) ، ومسروق رجع ابن عباس الى فتواه بذبح شاة فيمن نذر بذبح الولد (۱۸۸) ،

<sup>(</sup>۱۷۹) راجع هذا في كشف الأسرار ج ۲۱۷/۳.

<sup>(</sup>۱۸۰) أي لا يكون قوله حجة .

<sup>(</sup>۱۸۱) وهذا يدل على عدم وجوب التقليد كما يدل على عدم جوازه أيضا وهو المختار عندهم ، وقد جوز بعضهم التقليد ولم يوجته (كشف الأسرار جـ ٢١٧/٣) .

<sup>(</sup>١٨٢) كشف الأسرار ج ١١٧/٣ .

<sup>(</sup>۱۸۳) انظر التوضيح ج ۲/۳۳ .

<sup>(</sup>١٨٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٨٥) المرجع السابق ج٢/٣٥.

<sup>(</sup>۱۸٦) هو شريح بن الحارث بن معاوية بن عامر الكندى ويكنى بأبى أمية ، ولد سنة ٢ قبل الهجرة \_ كان معروفا بسعة الاطلاع والعلم والاحتهاد فاختاره عمر بن الخطاب في زمن خلافته قاضيا على الكوفة \_ توفى رحمه الله سنة ٧٨ ه وعمره مائة وعشرون سنة ( طبقات الاصوليين ج١/٥٨ ، ٨٦ ) .

<sup>(</sup>١٨٧) ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>۱۸۸) التوضيح ج ۲/٥٧ .

وكان ابن عباس يوجب عليه مائة من الابل (١٨٩) ، فاذا رجع الصحابى الى أقوال التابعى وجب تقليد التابعى كتقليد الصحابى هذا غير ظاهر الرواية عن أبى حنيفة ، وقال فى ظاهر الرواية (١٩٠): لا أقلدهم هم رجال أجتهدوا ، ونحن رجال نجتهد ، والمختار أن الصحابى من رأى النبى عليه السلام وان لم يرو عنه ولم يطل مدة صحبته معه ، وقيل من جمع بينهما ، وقيل من طال صحبته معه عليه السلام وان لم يرو عنه ، وأوجب بينهما ، وقيل من طال صحبته معه عليه السلام وان لم يرو عنه ، وأوجب بعضهم عدالة الصحابة ، وبعضهم لم يوجب فيجب الكشف عن حال الراوى منهم كغيرهم .

※ ※ ※

<sup>(</sup>١٨٩) المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>۱۹۰) فتح الغفار ج ۱٤٠/۲ ٠

# المرصد السابع في الأجماع (١)

### تعريفه اصطلاحاً:

وهو عبارة عن اتفاق المجتهدين العادلين من هـذه الأمة في كل عصر على أمر من الأمور (٢) ، وان لم يثبتوا عليه الى أن يموتوا ، وسبق فيه خلاف من السلف .

وقيل هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد عليه السلام في عصر على حكم شرعي (٣) ٠

ثم العزيمة (٤) في الاتفاق الذي هو ركن الأجماع أن يثبت ذلك بالتكلم منهم أو بعملهم به (٥) ، والرخصة فيه أن يتكلم البعض أو يعمل به



<sup>(</sup>۱) وهو في اللغسة العزم يقال أجمع غلان على كذا أي عزم عليه ومنه قوله تعالى « فأجمعوا أمركم وشركاءكم » أي أعزموا وقوله عليه الصلاة والسلام « لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل » أي لم يعزم ، كما يطلق على الانفساق ومنه قولهم ألجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليسه ( كشف الاسرار ج ٢٢٦/٣) .

<sup>(</sup>۲) وهذا التعريف صوبه عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار ج ۲۲۷/۳ .

<sup>(</sup>٣) هــذا التعريف ذكره صدر الشريعة في التوضيح ج ٢ / ٨١ .

<sup>(</sup>٤) المراد بالعزيمة ما كان أصللا في الباب الآن العزيمة هي الأمر الأصلى ( فتح الففار ج ٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) فتح النقفار ٣/٣.

ويسكت الباقى بعد بلوغ ذلك اليهم ومضى مدة التأمل (١) ، وعند البعض (٧) لا يثبت بالسكوت ، واذا اختلف الصحابة على قولين يكون اجماعاً على نفى قول ثالث عندنا (٨) وكذا في غيرهم عند بعض مشايخنا (٩) وعليه الأكثرون ، وبعضهم خصوا ذلك بالصحابة (١٠) ، واختار الآمدى التفصيل بأن القول الثالث ان كان رفعاً لما اتفق عليه القولان فهو ممتنع خرق للجماع (١٢) والا فلا ٠

وعامة الناس داخلون في المجتهدين فيما لا يحتاج الى الرأى كنقل القرآن وأمهات الشرائع (١٣) م ولا عبرة بهم غيما يحتاج اليه ٠

والاجماع فيما سبق فيه الخلاف من السلف بمنزلة الصحيح من

<sup>(</sup>٦) والنظر في الحادثة ويسمى اجهاعا سكوتيا وانها كان رخصة الآنه جعل اجهاعا ضرورة نفى نسبتهم الى الفسق والتقصير في أمر الدين ، الأن الساكت عن الحق شيطان أخرس في موضع الحاجة ، ولو شرط لانعقاد الاجهاع التنصيص من الكل الأدى ذلك الى تعذر انعقاده ( شرح ابن ملك للمنار ص ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٧) ومنهم الشاهنعي وابن أبان وداود وبعض المعتزلة .

۸٥/۲ التوضيح ج ٢/٥٨ ٠

<sup>(</sup>٩) الرجع السابق ٠

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق ، وفتح الغفار ٩ ٧/٣٠

<sup>(</sup>۱۱) وهو على ابن أبى على محمد بن سالم التفلبي الفقيه الأصولى الملقب بسيف الدين ولد سنة ٥٥١ ه من مؤلفاته الأحكام في أصول الأحكام ومنتهى السول في الأصول ، وأبكار الأفكار ، توفي سنة ١٣١ (ط الأصوليين ج ٧/٧٠) .

<sup>(</sup>۱۲) االاحكام للآمدى د ۱۹۹۱ ،

<sup>(</sup>۱۳) فتح الغفار ج ۱/۲ ٠

الآهاد (\*) ، وفيما لم يسبق بمنزلة المشهور (١٤) من الأهاديث ، ونقل الاجماع الينا باجماع كل عصر في معنى نقل الحديث المتواتر (١٠) ونقله بالأفراد (١٦) كنقل السنة بالآهاد يوجب العمل دون العلم (١٧) ويقدم على القياس •

والاجماع حجة عند جميع العلماء الا النظام والشيعة (١٨) وبعض الخوارج ، ولا عبرة بمخالفتهم ، لأنهم قليلون من أهل الأهواء نشأوا بعد الاجماع على حجيته ، واذا قال واحد أو جماعة بقول وعرف الباقون به ، ولم ينكره أحد منهم لم يدل على الموافقة ان كان بعد استقرار المذاهب ، وان كان قبله فالحق أنه اجماع قطعى أو حجة قطعية وليس باجماع (١٩) ، وقيل الأقرب أنه حجة واجماع (٢٠) ، ولا يجوز الاجماع عند الجمهور الاعن مستند من دليل أو أمارة (٢١) ، وان منع عندهم كما هو عندنا جواز أن يكون مستنده قياساً (٢٢) ، وان منع

<sup>( (</sup> المنار لابن ملك ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>١٤) المرجع السابق .

<sup>(</sup>١٥) فانه يوجب العلم والعمل قطعا كاجماعهم على كون القرآن كتاب الله تعالى وفريضة الصلاة وغيرها (شرح ابن ملك ص ٢٥٨).

<sup>(</sup>١٦) بأن روى ثقة أن الصحابة اجمعوا على كذا .

<sup>(</sup>١٧) شرح ابن ملك للمنار ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>۱۸) ارشاد الفحول ص ۷۲ ، تيسير التحرير ح ٣/٥٢٠ .

<sup>(</sup>١٩) رااجع هذا في الأحكام للآمدي جا/١٨٧ ، تيسير التحرير ج٣/٢٤٦

<sup>(</sup>٢٠) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢١) تيسير التحرير ج ٣/٢٥٤ ، ارشاد الفحول ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٢٢) المرجع السابق .

بعض الظاهرية جوازه (٢٢) وبعض وقوعه (٢٤) ، واذا استدل أهاالعصر بدليل أو أولوا تأويلا ، فالمختار وهو قول الأكثرين جواز احداث دليل آخر لمن بعدهم (٢٠) ، واذا اختلف أهل العصر الأول على قولين ، واتفق أهل العصر الثانى على أحدهما (٢٦) بعد ما استقر خلافهم وقال كل بمذهب ، قال الأشعرى وأحمد وامام الحرمين والغزالي (٢٧) : انه يمتنع حصوله (٢٨) ، وجوزه بعضهم فقيل حجة وقيل لا ، والحق أنه قد وقع (٢٩) قليلا وان بعد ، وأذا اختلف أهل العصر ثم اتفقوا بعينهم (٣٠) عقب الاختلاف من غير أن يستقر الخلاف فاجماع وحجة ، وأما بعده فقيل انه ممتنع وقيل جائز

<sup>(</sup>٢٣) وهذا ليس بغريب من الظاهرية الأنهم لا يقولون بالقياس .

<sup>(</sup>٢٤) تيسير التحرير ج ٢٥٦/٣ ، وأقول أن الإجهاع المستند الى قياس قد وقع فعلا فلا يستساغ قول من قال بعدم الوقوع ، ومن أهثلة الوقوع : اجهاع الصحابة على اصاحة أبى بكر قياسا على استخلاف النبى صلى الله عليه وسلم له في الصلاة ، وأجهاعهم على أن عقوبة شارب الخبر ثهانون جلدة وسند هــذا الإجهاع هو قياس على بن أبى طالب الشرب على التذف حيث قال : أذا شرب سكر ، وأذا سكر هذى وأذا هذى أفترى ، فأرى أن عليسه حــد المفترين .

<sup>(</sup>٢٥) انظر تيسير التحرير ج ٢٥٣/٣ .

<sup>(</sup>٢٦): مسلما لثبوت ج ٢/٢٦٠٠

<sup>(</sup>۲۷) سبقت ترجمته -

<sup>(</sup>۲۸)انظر مسلم الثبوت ج ۲۲۲/۲ .

<sup>(</sup>٢٩) وقال بالوقوع اكثر الحنفية والشافعية والدليل على ذلك اجماع التابعين على جواز متعة العمرة أى الجمع بينهما باحرام واحد أو باحرامين فلى السلم الحج والفقهاء يطلقون القرآن على الأول والمتعة على الثاني (مسلم الثبوت ج ٢٢٦/٢).

<sup>(</sup>٣٠) في (١) بينهم والصواب ما أثبتناه .

فقيل حجة ، وقيل لا(٢١) ، والحق وجوب العمل بالاجماع المنقول بخبر الآحاد (٢٢) ، وأنكره بعض أصحابنا والغزالي (٢٢) .

وانكار حكم الاجماع الظنى ليس بكفر اجماعاً (٢٥) ، وفى القطعى مذاهب: أنه كفر (٢٥) وأنه ليس بكفر (٢٥) ، واختار بعض المحققين أن نحو العبادات الخمس مما علم بالضرورة من الدين يوجب الكفر اتفاقاً (٢٧)، وانما الخلاف في غيره والحق أنه لا يكفر •

#### مراتب الاجماع:

ثم الاجماع على مراتب فالأقوى اجماع الصحابة (٣٨) ، ثم الذي ثبت بنص بعضهم وسكوت الباقين (٣٩) ، ثم اجماع من بعد الصحابة

(٣٥) وهذا رأى الحنفية وطائفة وقد عللوا ذلك بأن اجماع مثل هــذا الجمع المطيم لا يكون الا بسند قاطع ، فيكون اتكاره انكار القاطع وانكار القاطع كفر لانه يستلزم تكذيب الرسول صلى الله عليــه وسلم (تيسير التحرير جـ ٢٥٨/٣) .

(٣٦) وهذا رأى بعض المتكلمين بناء على أن الاجماع حجة ظنية عندهم لأن دليل حجيته ليس بقطعى ،

<sup>(</sup>٣١) راجع هذا في الاحكام للآمدي ج ١/٢٠٦١ .

<sup>(</sup>٣٢) مسلم الثبوت ج ٢٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٣٣) المرجع السابق ، تيسير التحرير ج ٢٦١/٣ ٠

<sup>(</sup>٣٤) ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٣٧) تيسير التحرير ج ٣/٩٥٦ .

<sup>(</sup>٣٨) نصا لقطعيته بالاجماع لأنه لم يعتبر خلاف منكره .

<sup>(</sup>٣٩) الأنه وان كان قطعيا عند الحنفية الا أنه لا يكفر جاحده الأنه بمنزلة العام من النصوص ، أو لوجود الخلاف فيه فنزل من القطعية الى الطمأنينة . ولذلك يضلل منكره ( فتح الغفار ج ٧/٣ ) .

على حكم لم يظهر فيه خلاف من السلف (٤٠) ، ثم اجماعهم على حكم ظهر فيه خلافهم (٤١) ، وهذا اجماع عندنا ، وقيل لا ، ونقل الاجماع البينا ان كان بالتواتر يفيد القطع (٤١) ، وان كان بالشهرة يفيد ما يقرب من القطع (٤٢) ، وان كان بالآحاد يفيد الظن ويوجب العمل به (٤٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>٤٠) انظر فتح الففار ج ٧/٣٠

<sup>(</sup>١١) الأنه اجماع مختلف فيه ومثله الاجماع الذي ثبت ثم رجع واحد منهم الأنه مختلف فيه .

<sup>(</sup>۲۲) أي يفيد العلم الضروري ،٠

۰. ۱۰۰۳/۲ متح الففار ج $\sqrt{V}$  ، التلويح ج

<sup>(</sup>٤٤) المرجع السابق ، التلويح ج ١٠٣/٢ ،

#### المرصد الثامن

### في القياس (١)

#### تعريفه اصطلاحا:

- وهو اظهار مثل حكم الأصل في الفرع بمثل علته فيه (٢) .
- كاظهار تحريم النبيذ بمشاركته المخمر المحرم للاسكار فيه ٠

#### وله أركان أربعة:

- ١ الأصل وهو المحل المشبه به كالخمر
  - ٢ ـ حكم الأصل كتحريم الخمر ٠
  - ٣ ـ الفرع وهو المشبه كالنبيذ .
  - ٤ ـ الوصف الجامع كالاسكار .

وله شروط فمن شروط حكم الأصل:

أن يكون حكماً شرعياً غير منسوخ ثابتا بأحد الأدلة غير القياس (٣)

<sup>(</sup>۱) القياس في اللغسة التقدير يقال قست الثوب بالمتر أي قدرته به ، ويكون للمساواة يقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساوى به (التلويح ٢٠٤/١٠١)

<sup>(</sup>۲) وتعریف المصنف المذکور قریب من تعریف أبی منصور اللاتریدی وهو: « أبائة مثل حكم أحد الملاكورین بمثل علته فی الآخر » ( تیسیر التحریر ج ۳/۲۹۷ ) .

<sup>(</sup>٣) تيسير التحرير ج ٢٨٧/٣ .

وان جوزه المنابلة (٤) وأبو عبد الله البصرى (٥) ، وغير مغير في الفرع الدى نظيره من اطلاقه وتقييده وغيرهما مما يتعلق بنفس المكم وغير مدلول بنص دال عليه أو على عدمه في الفرع ، وغير مخصوص بالأصل بنص آخر كشهادة خزيمة (٦) ، وغير معدول به عن سنن القياس (٧) ، وأن لا يكون دليله شاملا لحكم الفرع (٨) .

#### شروط العلة:

ومن شروط علة حكم الأصل أن تكون بمعنى الباعث (٩) بأن يشتمل لحكمة باعثة للشارع على شرعه الحكم من تحصيل مصلحة أو تكميلها ، أو دغع منسدة أو تقليلها لا أمارة مجردة عن الحكمة ، وأن يكون وصفا

<sup>(</sup>٤) أى انهم جوزوا القياس على فرع قياس آخر مع اختلاف الجامع (تيسير التحرير ج ٢٨٨/٣) .

<sup>(0)</sup> وهو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائى البصرى أبو عبد الله ـ متكلم أصولى صحب أبا الحسن الأسمعرى ثم قدم بغداد ودرس عليسه الباقلانى ـ ومن مؤلفاته فى الأصول هداية المستبصر . ومعونة المستنصر ـ توفى سنة ، ٣٧٠ ه ( معجم المؤلفين ج ١٩/٩ ، ٢٠) .

<sup>(</sup>٦) أى قبول السهادتة وحده فقد خصت السهادتة من عموم سسائر الشهادات المشروطة بالعسدد .

<sup>(</sup>V) كبقاء الصوم مع الأكل والشرب غانه معدول به عن القياس الأن القياس فيه غوات القربة بها يضاد ركنها وان كان ناسيا والنسيان لا يعدم الموجود ، ولكن ثبت البقاء معه بالحديث « تم على صومك غانما اطعمك الله وسقاك » غلا يقاس عليه المخطىء والمكره ( فتح الغفار ج ١٥/٣) ،

<sup>(</sup>٨) غلو كان شاملا له لخرج الفرع عن كونه فرعا ولكان القياس ضائعا لخلوه عن الفائدة بالاستغناء عنه بدليل الأصل ، والأنه لا يكون جعل احدهما اصلا والآخر فرعا أولى من العكس ، (ارشاد الفحول ص ٢٠٥).

<sup>(</sup>٩) ارشاد الفحول ص ٢٠٥ ، تيسير التحرير ج ٢/٤ .

ظاهراً منضبطاً في نفسه حتى تكون ضابطاً للحكم لا حكمة مجردة (١٠) وذلك لخفائها أو لعدم انضباطها ، وأن لا يكون وصفا عدميا في الحكم الثبوتي (١١) ، فإن المختار منعه (١٢) ، وإن أجازه الأكثرون (١٣) وأن لا يكون العدم جزءاً منها (١٤) ، وأن لا تكون بعينها المحل لحكم الأصل ولا جزءا منه (١٥) خاصاً به إن كانت العلة متعدية لجواز ذلك في العلة القاصرة ، ولا خلاف في صحة القاصرة المعلوم عليتها بنص أو اجماع (١٦) ، وذهب أبو حنيفة الى بطلان علية القاصرة المستنبطة (١٧) ، والشافعي وأحمد (١١) الى صحتها ، وأن لا تتأخر عن حكم الأصل (١٩) ، وأن لا ترجع على الأصل بالابطال (٢٠) ، وأن لا تكون مقترنة بمعارض للأصل إذا كانت

<sup>(</sup>١٠) تيسير التحرير ج ٢/٤ ، ارشاد الفحول ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>۱۱) ارشاد القحول ص ۲۰۱۷ ٠

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق ، تيسير التحرير ج ٢/٤ •

<sup>(</sup>١٣) المرجع السابق ص ٢٠٨ ، تيسير التحرير ج ١٤/٤ .

<sup>(</sup>۱۱) تيسير التحرير ج ١٤/٥ .

<sup>(</sup>١٥) ارشاد الفحول ص ٢٠٨ ، الأحكام للآمدى ج ١٧/٣ .

راجع هذا في تيسير التحرير 4/7 ، الأحكام للآمدي -7/8 ، -7/8

<sup>(</sup>١٧) المرجعين السابقين ، وعلى هذا الرأى اصحابه والكرخى .

<sup>(</sup>۱۸) وكذلك القاضى أبو بكر الباقلانى والقاضى عبد الجبار وأبو الحسين البصرى واكثر الفقهاء والمتكامين (الأحكام للآمدى جـ ۲۹/۳) .

<sup>(</sup>۱۹) خلافا لقوم وانظـر ارشـاد الفحـول ص ۲۰۸ ، تيسـير التحرير ج ۲۰۸۶ ،

<sup>(</sup>٢٠) أى ابطال الأصل أو ابطال بعضه لئلا يفضى الى ترك الراجح الى المرجوح ، لأن الظن المستفاد من النص أقوى من الظن المستفاد من الاستنباط ، الأنه فرع له ، والفرع لا يرجع على ابطال أصله والا لزم أن يرجع الى نفسه بالابطال .

العلة مستنبطة (٢١) ، وقيل ولا بمعارض للفرع ، وأن لا تخالف نصا أو اجماعاً (٢٢) خاصين بمحل النزاع بالاتفاق ، وأن لا تتضمن زيادة على النص ان كانت مستنبطة ، وأن يكون دليلها شرعياً (٢٢) ، وأن يكون دليلها متناولا حكم الفرع بعمومه أو خصوصه (٢٤) .

والمختار جواز كون العلة في أصل القياس حكماً شرعياً (٢٠) ، ان كان الحكم الذي هو العلة باعثاً (٢٦) في حكم الأصل لتحصيل مصلحة لا لدفع مفسدة ، وجواز تعدد الوصف المجعول علة ووقوعه (٢٧) ، وجواز تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين مستقلتين (٢٨) أو علل كل منها مستقلة منصوصة أو مستنبطة ووقوعه ، ومن شروط العلة : أن تكون

<sup>(</sup>٢١) المرجع السابق •

<sup>(</sup>۲۲)تيسير التحرير ج١/٢٢ ٠

<sup>(</sup>۲۳) ارشاد القحول ص ۲۰۸۰

<sup>(</sup>٢٤) الرجع السابق ٠

<sup>(</sup>٢٥) وهذه مسألة خلافية فمن العلماء من منع جواز تعليل الحكم الشرعى بالحكم الشرعى ، ومنهم من جوز ، وما ذكره المصنف هو ما اختاره الآمدى وانظر الأحكام ج ٣٤/٢ ، ٢٥ ٠

<sup>(</sup>٢٦) الرجع السابق .

<sup>(</sup>۲۷) وهذا ما اختاره ابن الهمام في التحرير واستدل على ذلك بان البول والذي والرعاف وهي أمور مختلفة الحقيقة وكل منها يوجب الحدث اذا تحققت معا ، الآن اسناد الايجاب الى أحدها ترجيح بلا مرجح ، ومحل هدذا اذا تحققت في وقت واحد أما اذا تعاقبت فان الايجاب يضاف الى الأول (تيسير التحرير ج ٢٣/٤) .

<sup>(</sup>۲۸) انظر تيسير التحرير ج ١٨/٤ ٠

العلة مطردة (٢٩) بمعنى كلما وجدت العلة وجد الحكم (٢٠) ، واختلف في جواز النقض وهو أن توجد العلة في محل ما مع عدم الحكم فيه: فقيل لا يقدح نقض العلة في عليتها في المنصوصة والمستنبطة ، وقيل يقدح فيهما (٢١) م وقيل يقدح في المستنبطة فقط (٢٦) ، وقيل يقدح في المنصوصة فقط (٢٦) ، وأما اشتراط العكس وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة فمبنى على منع تعليل (٢١) الحكم بعلتين (٣٥) ، فمن قال به يلزم العكس عنده ومن لا فلا ، والمختار جواز تعليل حكمين بعلة واحدة بمعنى الباعث (٢٦) خلافاً لقوم ، ولا خلاف في جواز ذلك في الأمارة (٢٧) ، ولا يشترط في علة حكم الأصل كونه قطعيا (٢٨) ، بل يكفي الظن في المختار (٢٩) ، ولا عدم مخالفتها لمذهب صحابي (٤٠) ، لأن الحق جوازها ، ولا القطع (٤١) بوجود

<sup>(</sup>٢٩) ارشاد الفحول ص ٢٠.٧ .

<sup>(</sup>٣٠) لكى تسلم من النقض والكسر فان عارضها نقض أو كسر بطلت .

<sup>(</sup>٣١) ما بين القويسين ساقط من (أ) .

<sup>(</sup>٣٢) ارشاد الفحول ص ٢٢٤ ويقول الشوكائى: حكاه امام الحرمين عن المعظم فقال: ذهب معظم الأصوليين الى أن النقض يبطل العلة المستنبطة.

<sup>(</sup>٣٣) ارشاد الفحول ص ٢٢٤٠

<sup>(</sup>٣٤) في (ب) عدم والمعنى واحد ،

<sup>(</sup>٣٥) انظر تيسير التحرير ج ٤ / ٢٢ ، جمع الجوامع ج ٢ / ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣٦) المرجع السابق ج ٤ / ٢٣ ، المستصفى للغزالي ج ٢ / ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٣٧) تيسير التحرير ج ٤ / ٢٩ ،٠

<sup>(</sup>٣٨) وذهب قوم الى اشتراط ان تكون العلة مستنبطة من أصل مقطوع بحكمه (ارشاد الفحول ص ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣٩) وقد اختارة الشوكاني في ارشاد الفحول ص ٢٠.٩ ٠

<sup>(</sup>٠٤) وهذا رأى الجمهور وذهب جماعة الى اشتراط عدم مخالفة العلة لقول الصحابي وذلك لأنهم يقولون بحجيته (ارشاد الفحول صر ٢٠٩).

<sup>(</sup>١)) وقد اشترط قوم القطع وذكر الشوكاني منهم البزدوي .

العلة في الفرع بل الظن بوجودها كاف في المختار (٤٢) ، ولا نفى المعارض لها فيه ، لأن نفيه لها في الأصل كاف ٠

وحكم أصل القياس المنصوص عليه ثابت بالنص لا بالعلة عند أصحابنا ، وعند أصحاب الشافعي ثابت بالعلة لا بالنص ، ومن شروط (١٢) الفرع أن يساوى الفرع لعلة الأصل في العلة (١٤) ، وأن يساوى حكم الفرع حكم الأصل (١٤) فيما يقصد كونه حكما من عين كالقصاص أو جنس كالولاية ، وأن لا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه لا اثباتاً ولا نفيا (٢١) كالولاية ، وأن لا يكون حكم الفرع متقدماً على حكم الأصل (٢٤) ، وتفسير العلة وأن لا يكون حكم المفرع متقدماً على حكم الأصل (٢٤) ، وتفسير العلة بالمعرف المحكم (٨٤) باطل الطرد بالمعلامة ، وبالمؤثر في الحكم باطل لعدم المؤثر في الحكم تعالى قديم ، المؤثر فيه الحادث ، الا أن يراد بالحكم أثره كالوجوب للايجاب فلا يؤثر فيه الحادث ، الا أن يراد بالحكم أثره كالوجوب للايجاب وتفسير العلة بالباعث (١٠) لا على سبيل الايجاب بمعنى الأشتمال على

۰. ۲۱۰ مسلم الثبوت + 7 / 71۰ ، مسلم الثبوت + 7 / 71۰ ،

<sup>(</sup>٢٦) في الأصل شرط والصواب ما اثنتناه من (1) .

<sup>(</sup>٤٤) ارشاد الفحول ص ٢٠٩٠

<sup>(</sup>٥٤) انظر ارشاد الفحول ص ٢٠٩ ، مسلم الثبوت ج١٠ / ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢٦) المرجع النسابق ، مسلم الثبوت ج ٢ / ٢٦٠ ٠

<sup>(</sup>٤٧) المرجع السابق ، مسلم الثبوت ج ٢ / ٢٦٠ ٠

<sup>(</sup>٤٨) ارشاد الفحول ص ٢٠.٧ وهذا راى ابى زيد الدبوسى والصيرف .

<sup>(</sup>٩٤) انظر شرح الاسنوى ج ٣ / ٣٩ ·

<sup>(00)</sup> وهــذا تعریف الآمـدی للملة وكذا ابن الحاجب وانظر شرق الاسنوی ج $\pi$  /  $\pi$  ، الاحكام للآمدی ج $\pi$  /  $\pi$  ، الاحكام للآمدی ج $\pi$  /  $\pi$  ) الوجیز )

الحكمة القصودة للشارع في شرعه الحكم من جلب نفع للعباد ودفع ضرهم (١٥) ، ويسمى معنى الجلب والدفع مناسبة .

# تقسيم المناسب الذي علم اعتباره:

والوصف المناسب (۱۰) اما حقيقي أو اقناعي (۱۰) ، فالحقيقي اما لمسلحة دينية كرياضة النفس ، وتهذيب الأخلاق ، أو دنيوية ضرورية في الأصل كحفظ النفس (۱۰) المقصود من شرعية القصاص (۱۰۰) ، وحفظ العقل المقصود من شرعية عتل المقصود من شرعية حد المسكر ، وحفظ الدين المقصود من شرعية عتل الكفار (۱۰) ، وحفظ النسل المقصود من شرعية حد الزنا (۱۰) ، وحفظ النسل المقصود من شرعية حد الزنا (۱۰) ، وحفظ النسل المقصود من شرعية حد المارق وقاطع المطريق (۱۰) ، وضمان المسال المقصود من شرعية كمد قليل المسكر (۱۰) أو غير ضرورية اكن حاجية تمس الحاجة اليه في نفسه كالبيع والإجارة وغيرهما من

<sup>(</sup>١٥) راجع هذا في اصول الفقه للشيخ زهير ج 3 / 37 ، الأحكام للآمدي ج 3 / 17 ، الأحكام

<sup>(</sup>٥٢) المناسب في اللفة الملائم ، وفي الاصطلاح عرفه البيضاوي بأنه ما يجلب للانسان نفعا أو يدفع عنه ضرآ وقد اعترض عليه الاسنوى ( راجع شرح لاسنوى ج ٣ / ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥٣) أنظر شرح الاسنوى ج ٣ / ٥٣ ، تيسير التحرير ج ٣ / ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٥٤) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥٥) شرح الاسنوى ج ٣ / ٥٣ ·

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥٧) المرجع السابق ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٥٨) تيسير التحرير ج ٣ / ٢٠١٣ ١٠

<sup>(</sup>٥٩) مع أنه لا يزيل العقل أذا كان قليلها يدعو الى كثير منها بما يورث النفس من الطرب (تيسير التحرير ج ٣ / ٣٠٦) .

المعاملات (١٠) ، وقد يكون ضروريا في التعيش كالأجارة على تربيسة الطعل او رضاعه (١٦) ، أو مكملة للحاجية كوجوب رعاية النفاءة ومهر المثل في الولي اذا زوج الصغيرة (١٣) ، أو غير حاجية ولا مكملة للحاجية لكن تحسين كسلب العبد أهلية الشهادة لنقصه عن المناصب الشريفة (١١) .

والاقناعى: ما يتوهم أنه مناسب ثم انه اذا تأمل يظهر أنه غير مناسب (١٤) كنجاسة الخمر لبطلان بيعها (١٥) ع والحكمة لا تعتبر في كل فرد لخفائها أو عدم انضباطها ، بل في الجنس فيضاف الحكم الى وصف ظاهر منضبط يدور الوصف مع الحكمة أو يعلب وجودها عنده •

والأصل في النصوص عدم التعليل عند البعض وعند البعض الأصل

<sup>(</sup>٦٠) كالقراض والمساقاة فهذه المشروعات لو لم تكن مشروعة لم يلر ، فوات شيء من المضروريات الخمس .

<sup>(</sup>٦١) تيسير التحرير ج ٣ / ٣٠٧ ٠

<sup>(</sup>٦٢) مان أصل المتصود من شرع النكاح وان كان حاصلا بدونها لكنها تفضى الى دوامة واتمام مقاصده من الألفة وغيرها ولذلك وجب رعايتها احترازأ عن الاختلال (تيسير التحرير ج ٣ / ٣٠٧).

<sup>(</sup>٦٣) كالامامة الكبرى وذلك لانحطاط رتبته عن الحر ، لكونه مسخرا للمالك مشغولا بخدمته ، فلا تليق به المناصب الشريفة ( تيسير التحرير ج ٣ / ٣٠٧ .٠.

<sup>(</sup>٦٤) أو هو ما تزول مناسبته بعد البحث والتأمل فيه .

<sup>(</sup>٦٥) فقد علل الشافعى رضى الله عنه تحسريم بيع الخمر والميتسبخاستهما عنه نافعاسة وصف مناسب للتحريم باعتبار الظاهر من حيث ان نحاسة الشيء تقتضى اذلاله وتحقيره وبعد النفوس عنه ، وتحريم بيع النجس يحقق هذا المعنى الأنه يجعل النجس غير متداول بين الناس ، وفي ذلك تحقير له ، لكن بعد التأمل تزول تلك المناسبة ، الأن الشارع اعتبر النجاسة في عدم صحة الصلاة بالنجس لا في عدم صحة بيع النجس (شرح الاسنوى جسمة الصول الفقه للشيخ محمد ابو النور زهير ج ٤ / ٩٦) .

التعليل فيعال بكل وصف ما لم يمنع (مانع وعند البعض الأصل التعليل) (١٦) بكل وصف (١٧) صالح لاضافة الحكم اليه حتى يوجد المانع عند البعض فيعلل بالبعض وهو مجمل فلابد من مميز (١٨) ٤ وعندنا وهو المختار الأصل التعليل ، وأنه لابد من دليل مميز الوصف الذي هو علته ، ومع ذلك لابد قبل التعليل والتمييز من دليل يدل على أن هذا النص معلل في الجملة (١٩٥) ، قبل التعليل والتمييز من دليل يدل على أن هذا النص معلل في الجملة (١٩٥) ، ويجوز أن يكون العلة وصفا لازما كالثمنية (١٧) الزكاة في المضروب عندنا حتى تجب الزكاة في المحلى (١٧) ، وللربا عند الشافعي (١٧٥) ، وحكماً (٥٧) ، وحكماً عند الربا (١٧٥) ، وحكماً (٥٧) ، وحكماً (٥٧) ، وحكماً (٥٧) ، وحكماً (٥٧)

<sup>(</sup>١٦) ما بين القوسين ساقط من (١) .

<sup>(</sup>٦٧) انظر مسلم الثبوت ج ٢ / ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٦٨) مسلم الثبوت ج ٢ / ٢٩٤.

<sup>(</sup>٦٩) المرجع السابق،

<sup>(</sup>٧٠) شرح المنار لابن ملك ص ٢٧٣ ويتول ابن ملك: الثمنية لازمة للذهب والفضة ، ولذلك علل الدنفية بها في وجوب الزكاة في حلى النساء وقالوا يجب الزكاة في المصوغ منهما كما يجب في غير المصوغ بعلة الثمنية بأصل الخلقة وهذه الصفة لا تبطل بصيرورته حليا ،

<sup>(</sup>٧١) شرح المنار لابن ملك ص ٢٧٣ ، التوضيح بم ٢ / ١٣٢.

<sup>(</sup>٧٢) المرجعين السابقين .

<sup>(</sup>٧٣) التوضيح ج ٢ / ١٣٢ ٠٠٠

<sup>(</sup>٧٤) كتوله عليه السلام: « في المستحاضة أنه دم عرق انفجر » وهذا اسم مع وصف عارض فالدم اسم جنس والانفجار وصف عارض .

<sup>(</sup>٧٥) كتولة عليه الصلاة والسلام «أرأيت لو كان على أبيك دين » فقد قاسى النبى عليه الصلاة والسلام اجزاء قضاء الحج عن الأب على اجزاء قضاء دين العباد عن الأب والعلة كونها دينا وهو حكم شرعى ، الأن الدين لزوم حق فى الدمة (التوضيح ح ٢ / ١٣٢) .

كالكيال والجنس في علة الربا في الكيلات (٢٦) ، وغير مركب (٧٧) ، ومنصوصة ، وغير منصوصة (٨٧) ، ويجوز التعليال بالعلة القاصرة المنصوصة اتفاقاً (٢٩) ، وكذا يجوز بالقاصرة المستنبطة عند الشافعي (٨٠) ، ولا يجوز بها (٨١) ، ولا يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في المفرع ، أو في الأصل (٨٠) ، ولا التعليل بعلة اختلف في عليتها مع الاجماع على ثبوت المحكم في الأصل (٨٠) ، ولا التعليل بوصف يقع به الفرق (٨٤) .

### الأمور التي تعرف بها العلة:

والعلة تعرف بالنص اما صريحاً (ملا) وهو ما دل بوضعه وله أقسام أقواها ما صرح فيه بالعلية وهى التى لا يقصد بها سوى العلية الموادون ذلك ما ورد فيه حرف ظاهر التعليل ويحتمل غيره الموادون ذلك ما دخل

<sup>(</sup>٧٦) التوضيح ج ٢ / ١٣٣٠

<sup>(</sup>٧٧) المرجع السابق .

<sup>(</sup>VA) التوضيح ج ۲ / ۱۳۳ ·

<sup>(</sup>٧٩) التوضيح ج ٢ / ١٣٣٠.

<sup>(</sup>A.) التوضيح < ٢ / ١٣٣٠

<sup>(</sup>٨١) المرجع السابق •

<sup>(</sup>٨٢) المرجع السابق ص ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٨٣) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٨٤) المرجع السابق ص ١٣٧٠

<sup>(</sup>٨٥) كقوله تعالى « كيلا تكون دولة بين الاغنياء » وقوله تعسالى « اقم الصلاة لدلوك الشمس » •

فيه « الفاء » في لفظ الرسول (٢٨) عليه السلام اما في الوصف واما في الحكم ، وما دون ذلك ما يدخل فيه « الفاء » في لفظ الراوي (١٨٧) و الماء تنبيها وايماء كأن يترتب الحكم على المشتق (١٨٨) أو يقل جوابا (١٩٨) أو يفرق «في الحكم بين شيئين بحسب وصف» (١٩٠) مع ذكر هما (١٩١) أو ذكر أحدهما (١٩٠) ، أو يفرق المحكم بين شيئين بحسب وصف مناسب مع الحكم الغاية (١٩٠) ، أو بطريق الشرط (١٩٥) ، أو بذكر وصف مناسب مع الحكم ، فما ذكر من أقسام الايماء متفق عليه ، فأما اذا ذكر الوصف صريحاً فالحكم مستنبط منه ففيه والحكم مستنبط منه ففيه

(٨٦) كقوله عليه الصلاة والسلام « لا تقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا » ، وقد عد صدر الشريعة هذا النوع من الصريح حيث قال : والحق أن هذا صريح الأن الفاء في مثل هذه الصورة للتعليل فصار كاللام ( التوضيح ج ٢ / ١٣٧ ) .

(۸۷) مثل « زنا ماعز فرجم » ..

(٨٨) التوضيح ج ٢ / ١٣٧ وقد مثل صدر الشريعة لذلك بقول القائل « أكرم العالم » .

(٨٩) مثل قول الاعرابي : واقعت امرأتي في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اعتق رقية .

(٩٠) ما بين القوسين ساقط من (١) .

(٩١) لقوله عليه السلام « للفارس سهمان وللراجل سهم » .

(٩٢) كقوله عليه السلام « القاتل لا يرث » ـ التوضيح ج ٢ / ١٣٨ .

(٩٣) مثل قوله تعالى: « وان طاقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا أن يعفون » والاستثناء في قوله تعالى: « الا أن يعفون » والعفو يكون علة لسقوط المفروض، ( التوضيح ٢ / ١٣٨) .

(٩٤) كقوله تعالى : « ولا تقربوهن حتى يطهرن » .

(٩٥) كقوله عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل مان اختلف الجنسان مبيعوا كيف شئتم » مان اختلاف الجنس يكون علة لجواز البيع •

مذاهب : كون كل واحد منهما ايماء وعدم كونه ايماء وكون الأول ايماء لا الثاني .

واختلف في اشتراط المناسبة في صحة علل الايماء على أقسوال: اشتراطها مطلقاً (٩٦) ، واشتراطها ان فهم التعليل من المناسبة (٩٨) والا فلا وهو المختار (٩٩) .

والعلة تعرف بالاجماع أيضاً كاجماعهم على أن الصغر علة لثبوت الولاية على الصغير في المسال (۱۰۰) ، وتعرف العلة بالمناسبة (۱۰۰) ويسمى الحالة (۱۰۲) أيضاً ، وشرطها الملائمة (۱۰۲) وهو أن يكون على وفق العال الشرعية وهو المعنى بصلاح الوصف للعلية ، فلا يصح العمل بالوصف قبل الملائمة ، واذا ثبتت الملائمة جاز العمل به (۱۰۵) ، لكن لا يجب قبل

<sup>(</sup>٩٦) وهذا مذهب امام الحرمين والغزالي (ارشاد الفحول ص ٢١٣) .

<sup>(</sup>٩٧) وهو مذهب الجمهور .٠

<sup>(</sup>٩٨) كقوله علية السلام: « لا يقضى القاضى وهو غضبان » والحديث فيه تنبية على أن الغضب علة عدم جواز الحكم ، لأنه يشوش الفكر ويؤدى الى الاضطراب (تيسير التحرير ج ٤ / ١٤) .

<sup>(</sup>٩٩) لابن الحاجب كما في ارشاد الفحول ص ٢١٣٠

<sup>(</sup>١٠٠) فانه الصغر علة للولاية بالاجماع (تيسير التحرير ج ١٩/٤) ٠

<sup>(</sup>١٠١) تيسير التحرير ج ٤ / ٧٧ ، التلويح ج ٢ / ١٣٨ والمناسبة هي كون الوصف بحيث يكون ترتب الحكم عليه متضمنا لجلب نفع أو دفع ضرر معتبر في الشرع كما يقال الصوم شرع لكسر القوة الحيوانية .

<sup>(</sup>١٠٢) تيسير التحرير ج / والاخالة معناها أن يقع في الخاطر أن هذا الوصف علة لذلك الحكم ( التوضيح ج / ) •

<sup>(</sup>١٠.٣) تيسير التحرير ج ٤ / ٨٤ ٠

٠ ١٤٠. / ٢ ج ٢ / ١٤٠٠ ٠

ظهور عدالته (۱۰۰) وهو الأثر عندنا لاحتمال الرد مع قيام الملائمة والتأثير عندنا أن يثبت بنص أو اجماع اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه (۱۰۰) كالسكر في الحرمة (۱۰۰) و وكقوله على الثيب الصغيرة على «أرأيت لو تمضمضت »(۱۰۰) و وكلهارة سورة الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة بالصغرة بالصغرة والمرة سورة الهرة (۱۱۰) وقد البكر الصغيرة بالصغرة الأوصاف الولاية على النيب المعنى بدون يتركب (۱۱۱) بعض الأربعة مع بعض وان وجد شهادة الأصل بدون التأثير لا يكون حجة عندنا (۱۱۲) و واحتج بعض العلماء على العلية في التأثير لا يكون حجة عندنا (۱۱۲) و واحتج بعض العلماء على العلية في القياس بالسبر والتقسيم ، وهو حصر الأوصاف التي يظن أنها علة في العلية وان حكم الأصل (۱۱۳) ، وابطال بعضها (۱۱۵) بدليلها المختص به فتعين الباقي العلية (۱۱۰) ، فان كان المصر والابطال قطعياً كان التعليل قطعياً ، وان كان أحدهما ظنيا كان ظنيا ، وبتنقيح المناط وهو أن يبين عدم علية الفارق

<sup>(</sup>١٠٥) التوضيح ج ٢ / ١٤٠٠ .

<sup>(</sup>١٠٠٦) المرجع السابق ص ١١٤٤ .

<sup>(</sup>١٠٧) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٠٨) رواه أحمد وأبو داوود وانظر نيل الاوطار ج ٤ / ٢٨٧ .

<sup>(</sup>١٠٩) التوضيح ج ٢ / ١٤٥ .

<sup>(</sup>١١٠) التوضيح ج ٢ / ١٤٥.

<sup>(</sup>۱۱۱) في (أ) تركب والصواب ما اثبتناه .

<sup>(</sup>١١٢) التوضيح ج ٢ / ١٤٨ .

<sup>(</sup>١١٣) تيسير التحرير ج ٤ / ٢٦ .

<sup>(</sup>١١٤) أي الاوصاف المحصورة.

<sup>(</sup>١١٥) ( تيسير التحرير ج ٤ / ٢٦ ، مسلم الثبوت ج ٢ / ٢٩٩ ) ...

ليثبت علية المسترك (١١٦) ، وبالدوران وهو باطل عندنا (١١٧) وهو عند بعضهم وجود الحكم في كل صورة مع وجود الوصف ، وزاد بعضهم العدم عند العدم هو الطرد (١١٨) والعكس ، وفي افادة الدوران بهذا المعنى العلية مذاهب : فقال بعض المعتزلة يفيد العلية بمجرده قطعاً (١١٩) ، وقال الأكثرون : يفيد بمجرده ظناً (١٢٠) ، والمختار أنه لا يفيد بمجرده دون انضمام أحد طرق العلة قطعاً ولا ظنا (١٢١) ،

والتعدية حكم لازم للتعليل عندنا (١٢٢) جائز عند الشافعي (١٢٣) ،

(١١٦) مثل قياس االأمة على العبد في السراية ، فانه لا فرق بينهما الا الذكورة وهو ملفى بالاجماع أذ لا مدخل له في العلية .

ومن أمثلته أيضا حديث الأعرابي الذي قال فيه : واقعت أهلي في نهار رمضان نقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة فان الرسول صلى الله عليه وسلم أناط عتق الرقبة بوقاع الاعرابي أهله في نهار رمضان وهذه الأوصاف لا تأثير لبعضها في الحكم مثل كونه أعرابيا ومثل كونها زوجته وغير ذلك .

(۱۱۷) والدوران هو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف ويرتفع بارتفاعه في صورة واحدة كالتحريم مع السكر في العصير ، والدوران باطل عند المحنفية والغزالي ، وحجة عند الآمدي والجمهور (مسلم الثبوت ج ٣٠٢/٢ ، ارشاد الفحول ص ٢٢١) .

- (۱۱۸) مسلم الثبوت د ۲ / ۳۰،۲ ۰
  - (١١٩) ارشاد القحول ص ٢٢١٠
- (١٢٠) المرجع السابق ، ومسلم الثبوت ج ٢ / ٣٠٢ .
- (۱۲۱) وهذا ما اختاره الآمدى والشيرازى والغزالى وأبو منصور ، وابن السمعانى [ ارشاد الفحول ص ۲۲۱ ) .
- (١٢٢) حتى لا يجوز التعليل عند عدم التعدية نيكون بين القياس والتعليل مساواة عند الحنفية (شرح المنار لابن ملك ص ٢٨٢) .
- (١٢٣) الآنة يجوز التعليل بالعلة القاصرة ، فعنده التعليل أعم من القياس لأنة يوجد التعليل بدون القياس في العلة القاصرة (شرح ابن ملك ص ٢٨٣) .

فعندنا لا يجوز التعليل الا لتعدية الحكم من المحل المنصوص الى محل آخر فيكون التعليل والقياس واحداً (١٢٤) ، وعنده يجوز التعليل لزيادة القبول والاطلاع على حكمة الشارع فيوجد بدون القياس (١٢٥) ، هذا في التعليل الغير المنصوص •

وما يقع التعليل لأجله اما اثبات السبب أو وصفه (١٣١) ، واما اثبات الشرط أو وصفه ، واما تعدية حكم الشرط أو وصفه ، واما تعدية حكم مشروع معلوم بصفة الى محل آخر يماثله في التعليل ، فالتعليل مختص بالتعدية ، واثبات العلة أو الشرط أو الحكم ابتداء بالرأى باطل بالاتفاق (١٢٨) ، واثبات حكم شرعى مثل الوجوب والحرمة بطريق التعدية من أصل موجود في الشرع ثابت بالنص أو الاجماع جائز اتفاقاً (١٢٩) .

واختلفوا في التعليل لاثبات السببية أو الشرطية بطريق التعدية فاختار فخر الاسلام وأتباعه جوازه (١٣٠) ، وذهب كثير من علماء الذهب

<sup>(</sup>۱۲۶) راجع هذا نمى شرح ابن ملك للمنار ص ۲۸۳ .

<sup>(</sup>١٢٥) المرجع السابق ،

<sup>(</sup>١٢٦) المرجع السابق •

<sup>(</sup>١٢٧) المرجع السابق ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>١٢٨) أى أنه فى حالة عدم ثبوته بطريق التعدية باطل ، لأن التعليل شرع لادراك الأحكام الشرعية ، وفى اثبات الموجب وصفته اثبات الشرع وليس للعبد ذلك ، وفى اثبات الشرط وصفته ابطال الحكم وهذا نعسخ الأنه لو لم يكن شرطا لوجد الحكم بدونه وبعد ما صار شرطا لا يوجد بدونه ، فكان رفعا للحكم وليس للعبد ذلك (شرح ابن ملك للمنار ص ٢٨٢).

<sup>(</sup>۱۲۹) شرح المنار لابن ملك ص ۲۸۶ ..

<sup>(</sup>۱۳۰) المرجع السابق واحتج المجوزون بأن القياس رد الشيء الى نظيره وهذا يتحقق في الأسباب والشروط كما يتحقق في الأحكام (شرح ابن ملك ص ٢٨٤).

الى امتناعه (١٣١) .

### تقسيم القياس الى جلى وخفى:

والقياس جلى ان سبق اليه الافهام ، وقيل ان قطع بنفى الفارق فيه ، وخفى ان لم يسبق أو لم يقطع ، والخفى يسمى بالاستحسان وهو أعم منه ، لأن الاستحسان دليل يقابل القياس الجلى نصا كان أو اجماعاً أو قياسا على خلافة ، وقد غلب فى القياس الخفى فى كتبنا(١٣٢) ، وهـو حجة عندنا وعند الحنابلة (١٣٣) ، ويعمل به اذا كان أقوى من القياس الجلى (١٣٤) ، وثبوته بالدلائل التى هى حجة اجماعاً (١٣٥) اما بالأثر فكا لسلم (١٣٥) والاجارة ، وبقاء الصوم فى النسيان ، واما بالاجماع فكا لسلم (١٣٥)

(۱۳۱) واحتجوا بأنه لابد للقياس من معنى جامع غاذا قسنا اللواطة على الزنا مثلا غى كونه سببا للحد لابد من أن نتول ان الزنا سبب للحد بوصف مشترك ببنه وبين اللواطة ليمكن جعل اللواطة سببا له أيضا ، وحينئذ يكون الموجب للحد المعنى المشترك فيخرج الزنا والأواطة عن كونهما موجبين له ، لأن الحكم لما استند الى المعنى المشترك استحال مع ذلك استناده الى خصوصية كل واحد منهما فيلزم منه بطلان التياس ، الأن شرطه بقاء حكم الأصل ولم يبق فى الزنا الذى هو الاصل حكمه وهو أن يكون سببا للحد . ( شرح أبن ملك ص ٢٨٤ ) .

<sup>(</sup>۱۳۲) التوضيح ج ۲ / ۱۳۲ ٠

<sup>(</sup>١٣٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٣٤) المرجع السابق .

<sup>(</sup>١٣٥) المرجع السابق .

<sup>(</sup>١٣٦) المرجع السابق ص ١٦٣ ، والسلم بأبى القياس لعدم المعقود عليه عند العقد الا أن الحنفية تركوه بالنص وهو قوله عليه السلام « من اسلم منكم فليسلم في كيل معلوم الحديث » . ( شرح ابن ملك للمنار ص ٢٨٥ ) .

فكالاستصناع (۱۲۷) ، واما بالضرورة كطهارة الحيض والآبار (۱۲۸) فيكون هو دليلا متفقاً عليه (۱۲۹) ، فلا معنى لانكاره من غيرهما ، فاذا صارت العلة علة باثرها عندنا قدمنا الاستحسان اذا قوى أثره على القياس (۱۶۰) ، وقدمنا القياس لصحة أثره الباطن على الاستحسان الذى ظهر أثره وخفى فساده (۱٤۱) ، لأن العبرة لقوة الأثر وصحته دون الظهور ، وهذا قليل ، والأول أكثر من أن يحصى ، ثم المستحسن بالقياس الخفى يصحح تعديته بخلاف المستحسن بالنص كالسلم ، أو بالاجماع يصحح تعديته بخلاف المستحسن بالنص كالسلم ، أو بالاجماع كالاستحسان ليس من تخصيص العلة كما توهمه البعض .

#### تخصيص العلة:

واعلم ان تجويز تخصيص العلة(١٤٢) المستنبطة وهو تخلف الحكم

(١٣٧) القياس يقتضى عدم جواز الاستصناع الأنه بيع معدوم لكن الحنفية أجازوه بناء على الاجماع الثابت بتعامل الناس فيه .

(۱۳۸) التوضيح ج ٢ / ١٦٣.

. (١٣٩) المرجع السابق.

(١٤٠) المرجع السابق ص ١٦٤ ، شرح المنار لابن ملك ص ١٨٥ ..

(۱٤۱) كما اذا تلا آية السجدة في صلاته فانه يركع بها قياسا وينوى سجدة التلاوة ثم يعود الى القيام ، ولكن المحققين مالوا الى أن يقيم ركوع الصلاة مقامها ، لأن الركوع والسجود يتشابهان في الخضوع فينوب الركوع مناب السجود .

( شرح ابن ملك ص ٢٨٦ ) ..

(١٤٢) شرح المنار لابن ملك ص ٢٨٧ ، التوضيح ج ١٦٩/٢ .

(١٤٣) وسمى تخصيصا الآن العلة وان كانت معنى ، والمعنى لا عموم له حقيقة الآنة في ذاته شيء والحد ، لكنه باعتبار حلوله في محال متعددة يوصف بالعموم ويكون أخراج بعض المحال التي توجد فيها العلة عن تأثير العلة فيه وقصر عمل الباقي يكون بمنزلة التخصيص ، كما أن اخراج بعض أفراد العام عن تناول اللفظ العام له وقصره على الباقي تخصيص ( كشف الاسرار ٣٢/٤) .

عن الوصف المدعى عليته فى بعض الصور لمانع قول الامام أبى زيد والكرخى وأبى بكر الرازى وأكثر العراقيين من أصحابنا ، ومذهب مالك وأحمد بن حنبل وعامة المعتزلة (١٤٤٠) م وذهب مشايخ ديارنا قديماً وحديثا الى عدم تجويزه وهو أظهر قولى الشافعى (١٤٥٠) •

### حكم القياس:

وحدم القياس تعدية حكم النص الى ما لا نص فيه (١٤١١)، وزاد الامام أبو زيد ولا اجماع ولا دليل فوق الرأى ليثبت الحكم فيه بغالب الرأى على احتمال الخطأ •

ويجوز التعبد بالقياس بأن يوجب الشارع العمل بموجبه عند الأئمة الأربعة والسلف من الصحابة والتابعين وأكثر الفقهاء والمتكلمين (١٤٧) ، وعند القاشاني عقلا عند الشيعة والنظام وبعض المعتزلة (١٤٨) ، وعند القاشاني

<sup>(</sup>٤٤٤) كشف الأسرار ج ٤/٣٢ ·

<sup>(</sup>١٤٥) المرجع السابق ، وهذا الاختلاف في العلة المستنبطة أما المنصوصة فاتفق القائلون بالجواز في المستنبطة على الجواز فيها ، أما الذين لم يجوزوا التخصيص في المستنبطة فأكثرهم جوزه في المنصوصة ، وبعضهم منعة فيها وهو مختار أبي أسحاق الاسفرايني وعبد القاهر البغدادي ، وقيل أنه منقول عن الشافعي ( راجع الأدلة في كشف الاسرار ج ٣٣/٤) ،

<sup>(731)</sup> ( تیسیر التحریر ج3/۷۷ ، ۹۸ ) ۰

<sup>(</sup>١٤٧) انظر كشف الأسرار ج ٢٧٠/٣٠.

<sup>(</sup>١٤٨) المرجع السابق .

وداوود بن على الأصفهاني (١٥١) وابنه النهرواني (١٥٢) سمعاً ، ويجب عند القفال وأبي الحسين البصري (١٥٢) ، وقال أصحاب الظواهر والخوارج بنفي القياس اما في الشرعيات خاصة أو فيها وفي العقليات أيضاً (١٥٥) ، ثم الجمهور القائلون بجواز التعبد بالقياس اختلفوا في ثبوته فقيل بالعقل ، وقال الأكثر بالسمع ، فقال أبو الحسين : بسمعي ظني (١٥٥) ، وقال الأكثرون بسمعي قطعي (١٥٥) وهو المختار .

والم ختار أنه لا يكفى نص الشارع على علة المكم فى تعديته بها دون ورود الشرع بالتعبد بالقياس (١٥٧) ، وقال أحمد وأبو بكر الرازى والكرخى: انه يكفى المدود وقال أبو عبد الله البصرى يكفى فى التحريم (١٥٠) دون غيره [ ولا يجرى القياس فى المحدود والكفارات (١٦٠)

<sup>(</sup>۱۰۱) وهو: داود بن بن على بن خلف الأصفهاني امام أهل الظاهر ولد سنة ۲۰۲ هـ وكان اماما ورعا زاهدا وانتهت اليه رئاسة العلم ببغداد وتوغى سنة ۲۷۰ ه (ط الشانعية ج ۲/۲۸۲).

<sup>(</sup>۱۵۲) وهو: الحسن بن سليمان بن عبد الله بن الفتى النهروانى أبو على الاصبهائى ــ تفقه على الخجندى ــ وولى قضاء خوزستان وتدريس النظامية ببغداد ، وسمع الحديث من أبيه وتوفى فى شــوال سنة ٥٢٥ ه (طبقات الشافعية ج ٦٢/٧) ،

<sup>(</sup>١٥٣) كشف الأسرار د ٢٧٠/٣ .

<sup>(</sup>١٥٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٥٥) كشف الأسرار ج ٣ / ٢٧٠.

<sup>(</sup>١٥٦) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٥٧) مسلم الثبوت ج ٢/٣١٦ ، تيسير التحرير ج ١١١/٤ .

<sup>(</sup>۱۵۸) تيسير التحرير ج ۱۱۱/۶.

<sup>(</sup>١٥٩) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٦٠)تيسير التحرير ج ١٠٣/٤ ، مسلم الثبوت ج ١٧٧/٢ .

عندنا ويجرى عند الجمهور (١٦١) ] ولا يجرى القياس في جميع الأحكام الشرعية في المختار ، وأن أثبته شذوذ .

وأما دفع القياس هاما بدفع العلل المؤثرة أو بدفع العلل الطردية ٠

#### دفع الملل المؤثرة:

أما دفع العلل المؤثرة (١٦٢) بالنقض وهو وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم عنها(١٦٢) ، فالجواب عنه اما بمنع وجود العلة في صورة النقض (١٦٤) ، واما بمنع معنى العلة الذي صارت العلة لأجله ، وهو بالنسبة الى العلة كالثابت بدلالة النص بالنسبة الى المنصوص (١٦٥) ، واما بمنع تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض (١٦٦) ، واما بالدفع بعرض نحو خارج نجس فيكون ناقضاً ، فنوقض بالاستحاضة فنقول

<sup>(</sup>١٦١) ما بين القوسين ساقط من (١) .

<sup>(</sup>١٦٢) اى الاعتراضات التي تورد عليها -

<sup>(</sup>۱٦٣) التوضيح ج ٢/١٧١ ·

<sup>(</sup>١٦٤) مثل خروج النجاسية علة الانتقاض فنوقض بالقليل فيمنع الخروج فيه ، ومثل وجود ملك بدل المغضوب يوجب ملكه أو ملك المغضوب لئلا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد \_ ونوقض هذا بالدبر أي اذا كان بدل المفصوب علة لملك المفصوب ففي غصب المدبر يكون كذلك ، لكن الحكم متخلف ، لأن المدبر غير قابل للانتقال من ملك الى ملك فيمنع ملك بدل المغضوب بأن يمنع في المدبر كون بدله بدل المفصوب فانه ليس بدل المعين بل بدل اليد الفائته (التوضيح ج ٢ / ١٧٠) .

<sup>(</sup>١٦٥) التوضيح بـ ١٧٠/٢ . (١٦٦) المرجع السابق .

الفرض التسوية بين السبيلين وغيرهما فانه حدث ثمة الكن اذااستمريصير عفوا فكذا هنا افعاعلم أنه ان تيسر دفع النقض بهذه الطرق فبها والا فلا (١٦٧) فان لم يوجد في صورة النقض مانع فقد بطل العلة والا فلا ، أما دفع العلل المؤثرة بفساد الوضع (١٦٨) وهو أن يترتب على العلة نقيض ما تقتضيه (١٦٩) فلا شك أن ما ثبت تأثيره شرعاً بأن ظهر أثرها بالكتاب أو السنة أو الاجماع لا يمكن فساد الوضع فيه ولا يحتمله (١٧٠) ، ودفعها بعدمها مع وجود الحكم لا يقدح فيها ، لاحتمال وجود الحكم بعلة أخرى (١٧٢) ، ودفعها بالفرق وهو أن يبين في الأصل وصف له مدخل في العلية لا يوجد في الفرع (١٧٢) وهو فاسد على ما قالوا (١٧٢) ، لأنه غصب منصب المعلل (١٧٤) .

وأما دفعها بالمانعة فهي اما في نفس الحجة الحتمال أن يكون

(۱۲۹) المرجع السابق ، والتلويح ج ۱۷۸/۲ وقد مثل له التفتازاني بما اذا قيل التيم مسح فليس فيه التثنيث كالاستنجاء فيعترض بأنه قد ثبت اعتبار المسح في كراهة التكرار كالمسح على الخف ، وهذا انها يسمع قبل ثبوت تأثير العلة الأن اعتبار الوصف ونقيضه في الشيء الواحد ممتنع من الشيار ع ( التلويح ج ۱۷۸/۲ ) .

<sup>(</sup>١٦٧) في (١) والا والصواب ما اثبتناه .

<sup>(</sup>١٦٨) التوضيح ج ٢ /١٧٧ .

<sup>(</sup>۱۷۰) التوضيح د ۲/۱۷۸ .

<sup>(</sup>١٧١) المرجع السابق.

<sup>·</sup> ۱۷۸ / ۲ التلويح ج ۲ / ۱۷۸ ٠

۱۷۸) التوضيح ج ۲/۱۷۸ .

<sup>(</sup>١٧٤) المرجع السابق.

متمسكاً بما لا يصلح دليلا كالطرد والتعليل بالعدم (١٧٥) ولاحتمال أن لا تكون العلة هذا بل غيره (١٧١) ، واما في وجودها في الأصل أو في الفرع كما مر ، واما في شروط التعليل وأوصاف العلة ككونها (١٧٥) مؤثرة (١٧٨) ، واما دفعها بالمعارضة وهو أن يقيم المعترض دليلا على نفي دليل المستدل فتجرى تارة في الحكم (١٧٩) ، ونارة في علته [ والأولى تسمى معارضة في الحكم والثانية في المقدمة (١٨٠٠) ] ، أما الأولى فاما بدليل المعلل واما بزيادة شيء عليه زيادة تفيد تقريراً أو تفسيراً وهي معارضة فيها مناقضة (١٨١٠) ، فان دل على نقيض الحكم بعينه فقلب (١٨٢) ، وان دل على حكم آخر يازم منه ذلك النقض يسمى عكساً (١٨٢) ، والقلب أقوى من العكس ، لأنه جاء بحكم آخر وبحكم مجمل (١٨٤) .

<sup>(</sup>١٧٥) التوضيح ج ١٨٠/٢ ٠

<sup>(</sup>١٧٦) المرجع السابق .

<sup>(</sup>۱۷۷) في الأصل « لكونها » والصواب ما أثبتاه من النسخ الأخرى .

<sup>(</sup>۱۷۸) التوضيح ج ۱۸۱/۲،

<sup>(</sup>۱۷۹) التوضيح ج ۱۸۱/۲ ،

<sup>(</sup>١٨٠) ما بين القوسين ساقط من (١) .

<sup>(</sup>١٨١) التلويح ج ١٨١/٢ ، التوضيح ج ١٨٢/٢ ،٠

<sup>(</sup>۱۸۲) كقوله صوم رمضان صوم فرض فلا يأدى الابتعيين النية كالقضاء فنقول صوم فرض فيستغنى عن التعيين بعد تعينه كاعضاء ، لكن هنا التعيين تبل الشروع وفي القضاء بالشروع (التوضيح ج ۱۸۳/۲).

<sup>(</sup>۱۸۳) کتوله صلاة النفل عبادة لا تمضى فى فاسدها فلا تلزم بالشروع كالوضوء ك فنقول لما كان كذلك وجب أن يستوى فيه النذر والشروع كالوضوء (التوضيح ج ۱۸۳/۲).

<sup>(</sup>١٨٤) المرجع السابق.

واما بدليل آخر وهو معارضة خالصة ، وهو اما أن يثبت نقيض الحكم المعلل بعينه (١٨٠٠) ، أو بتغيير أو حكماً يلزم منه (١٨٦٠) وذلك النقيض (١٨٠٠)، وأما الثانية فمنها ما فيه معنى المناقضة وهي أن يجعل المعلة معلولا والمعلولا علة وهي قلب أيضاً ، وانما يرد هذا اذا كان العلة حكما لا وصفا (١٨٨٠) ، والمخلص عن ورود هذا القلب أن لا يذكر علة على سبيل التعليل بل يستدل بوجود أحدهما على وجود الآخر اذا ثبت المساواة بينهما (١٨٩٠) ،

ومنها ما هي خالصة عن معنى المناقضة والابطال وهي نوعان :

أحدهما: في حكم الفرع بأن يذكر السائل علة أخرى توجب خلاف ما توجبه علة المستدل وهو صحيح فيمتنع العمل بهما الا بترجيح احدى العلتين على الأخرى (١٩٠٠) •

وثانيهما: في علة الأصل وهي أن يذكر السائل علة أخرى في المقيس عليه تفقد هي في المقيس (١٩١) ، ويستند الحكم اليها معارضاً

<sup>(</sup>١٨٥) التوضيح ج ١٨٥/٢ ،

<sup>(</sup>١٨٦) في (١) تازمه والصواب ما اثبتناه كما في التوضيح جـ ١٨٥/٢ .

<sup>(</sup>١٨٧) كقوله المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالفسل ، فنقول مسح فلا يسن تثليثه كمسح الذف ( التوضيح ج ١٨٥/٢ ) .

<sup>(</sup>۱۸۸) لأنه اذا كان وصفا لا يمكن جعله معلولا والحكم عله مثل قولهم الكفار جنس يجلد بكرهم مائة فيرجم ثيبهم كالمسلمين (التوضيح ج ١٨٦/٢).

<sup>(</sup>١٨٩) التلويح ج ٢/١٨٧ ، شرح ابن ملك للمنار ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>١٩٠) شرح المنار لابن ملك ص ٢٠١ ،

<sup>(</sup>١٩١) في الأصل « الفرع » والمعنى واحد .

المجيب في علته ، وهو باطل اذ المكم في الأصل يجوز أن يثبت بعلل مختلفة (١٩٢٠) ، فذلك الوصف الذي ادعى السائل عليته لمكم الأصل ان كان قاصراً لا يقبل عندنا ، فيبطل المعارضة لبطلان التعليل (١٩٢١) فكذا لا يقبل ان كان متعدياً الى فرع مجمع عليه ، أو الى فرع مختلف فيه (١٩٤٠) .

وكل كلام صحيح اذا أورده السائل (ان كان متعديا) أو أهل الطرد في مقام السؤال على وجه الفرق (١٩٠١) ، ولا يقبل منهم ، وينبغى أن يورد على سبيل المانعة حتى يقبل (١٩٧) .

#### دفع العلل الطردية:

وأما دفع العلل الطردية فاما بالقول بموجب العلة وهو النزام ما يلزمه المعلل بتعليله مع بقاء الخلاف في الحكم المقصود ، وهو يلجيء المعلل التي القول بالعلة المؤثرة (١٩٨٠) ، واما بالمانعة (١٩٩١) وهي اما بمنع

<sup>(</sup>١٩٢) شرح المنار ص ٣٠.٤ ،

<sup>(</sup>۱۹۳) ساقطة من (۱) . •

<sup>(</sup>١٩٤) شرح ابن ملك للمنار ص ٣٠٤،

<sup>(</sup>١٩٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>١٩٦) شرح المنار لابن ملك ص ٣٠٥٠

<sup>(</sup>١٩٧) المرجع السابق .

<sup>(</sup>١٩٨) أى يجعل المعلل مضطرا الى القول بمعنى مؤثر برفع الخلاف ولا يتمكن الخصم من تسليمه مع بقاء الخلاف .

<sup>(</sup>١٩٩) التوضيح ج ٢/١٩١ .

وجود الوصف الذي يدعى المعلل عليته في الفرع (٢٠١) ، واما بمنع ثبوت الحكم الذي يكون الوصف علة له في الفرع (٢٠١) ، واما بمنع ثبوت الحكم الذي يدعيه المعلل بالوصف المذكور في الأصل ، واما بمنع صلاحية الوصف الحكم بعد تسليم وجود الموصف ، واما بمنع نسبة الحكم الى الموصف ، وكذا تندفع العلل الطردية بفساد الوضع ، وهو عبارة عن كون الجامع في القياس بحيث قد ثبت اعتباره بنص أو اجماع في نقيض الحكم وهو فوق المناقضة في الدفع (٢٠٢) م وبالمناقضة ، وهو تخلف الحكم عن الوصف المدعى عليته لمانع أو لغيره (٢٠٢) عند من لم يجوز تخصيص العلة ، وعند من جوزه لغير مانع م وهي تلجيء أهمل الطرد الى العلة المؤثرة (٢٠٤) .

#### انتقال القائس في قياسه:

وأعلم أن القائس قد ينتقل في قياسه من كلام الى آخر قبل أن يتم اثبات الحكم الأول وأقسامه المعتبرة في المناظرة أربعة:

الأول: الانتقال الى علة أخرى لاثبات علة القياس (٢٠٥) .

<sup>(</sup>٢٠٠١) كقوله في الأكل والشرب من الصائم في نهار رمضان العقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب بالأكل والشرب كحد الزنا ، فلا نسلم تعلقها بالجماع بل هي متعلقة بالفطر (التوضيح ج ١٩١/٢) .

<sup>(</sup>٢٠٠١) التوضيح ج ٢/٢٦١ ، ١٩٣٠ .

<sup>(</sup>٢٠.٢) المرجع السابق ص ١٩٤ .٠

<sup>(</sup>۲۰۳) في (۱) غيره ٠

<sup>(</sup>٢٠٤) التوضيح ج ٢/١٩٥ .

<sup>(</sup>٢٠٥) المرجع السابق ص ١٩٩٠.

الثاني: الانتقال الى علة لاثبات حكم القياس (٢٠٦) ٠

الثالث: الانتقال الى علة أخرى لاثبات حكم آخر يحتاج اليه حكم القياس (٢٠٧) •

الرابع: الانتقال الى حكم يحتاج اليه حكم القياس بأن يثبت بعلة القياس •

## الحج الفاسدة

فههنا حجج فاسدة يحتج بها بعضهم كالأستصحاب فانه حجة عند الشافعى في كل شيء ثبت وجوده بدليل وقع الشك في بقائه (٢٠٨) وعندنا حجهة الدفع لا للاثبات (٢٠٩) [ كحياة المفقود فيرث عنده لا عنده لا عندنا ، لأن لارث من باب لاثبات (٢١٠) ] ، ولا يورث لأن عهدم الارث من باب الدفع فيثبت به (٢١١) • وكالتعليال بالنفى (٢١٢) وكالاحتجاج بتعارض الأشباه (٢١٢) •

\* \* \*

<sup>(</sup>۲۰۰۸) التلويح ج ۲/۲۰۰ ·

<sup>(</sup>۲.۷) التوضيح د ۲/۰۰۰ ٠

<sup>(</sup>۲۰۸) التوضيح ج ۲/۲۰۳،

<sup>(</sup>٢٠٩) المرجع السابق ،

<sup>(</sup>٢١٠) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>۲۱۱) التوضيح ج ۲/۲۰۳ ٠

<sup>(</sup>٢١٢) المرجع السابق ص ٢٠٥٠ ٠

<sup>(</sup>٢١٢) المرجع السابق .

# الرصد التاسع

#### فى المعارضة والترجيح

تعارض الدايلين كونهما بحيث يقتضى أحدهما ثبوت أمر والآخر انتفاءه في محل واحد [ في زمان واحد (۱) ] بشرط تساويهما في القوة ، أو زيادة احدهما بوصف هو تابع (۲) ، والقوة المذكورة رجحان ، وان كان أقوى بما هو غير تابع لا يسمى رجحانا ، فلا يقال النص راجح على القياس (۲) .

والترجيح (٤) عبارة عن فضل أحد المثلين على الآخر وصفا (٥) حتى قالوا: ان القياس لا يترجح بقياس آخر وكذلك الكتاب بكتاب والحديث بحديث ٠

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين ساقط من ١ ، ب .

<sup>(</sup>۲) التوضيح وشرحه التلويح ج ۲۰٥/۲ ، واحترز باتحاد المحل عما يقتضى حل المنكوحة وحرمة أمها ، وباتحاد الزمان عن مثل حل وطء المنكوحة قبل الحيض وحرمته عند الحيض كما احترز بالقيد الاخير عما اذا كان احدهما أقوى بالذات كالنص مع القياس فلا تعارض بينهما .

<sup>(</sup>٣) التوضيح ج ٢/٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) الترجيح في اللغـة جعـل الشيء راجحـا أي فاضــلا زائدا (التلويح جـ ٢٠٠٦/٢).

<sup>(</sup>٥) التلويح ج ٢٠٦/٢ .

والعمل بالأقوى (١) وترك الآخر واجب عند عامة العلماء وان قال قوم بوجوب التوقف (٧) والتخيير (٨) عند التعارض ، هذا اذا كان أحدهما أقوى بوصف هو تابع وبوصف غير تابع كالنص مع القياس (٩) واذا تساويا قوة سواء تساويا في العدد كالتعارض بين آية وآية ، أولا كالتعارض بين آية وآيتين ، وسنة وسنتين ، وقياس وقياس (١٠) ، فحكمها أنه ان كان التعارض بين قياسين يعمل بأيهما شاء (١١) ، وان كان بين آيتينأو قراءتينأو سنتينقولين أو فعلين (١٢) مختلفين، أو آيةوسنة فيقوتها كالشهور والمتواتر ، فان علم المتأخر منهما فناسخ (١٢) ، والا فان أمكن الجمع باعتبار مخلص من الحكم والمحل والزمان فذاك م والا ترك العمل بالدايلين (١٤) ، وحينئذ ان أمكن المصير من الكتاب الى السنة ومن السنة بالدايلين (١٤) ، وحينئذ ان أمكن المصير من الكتاب الى السنة ومن السنة

<sup>(</sup>٦) يعنى انه اذا تعارض دليلان وكان أحدهما أقوى بوصف هو تابع أو كان أحدهما أقوى ويترك الأضعف وجوبا ( التوضيح ج ٢٠٦/٢ ) . وجوبا ( التوضيح ج ٢٠٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) هــذا في حالة عجز المجتهد عن الترجيح بين الدليلين وعـدم وجود دليل آخر ، والتوقف حكاه الغزالي (ارشاد الفحول ص ٢٧٥) .

<sup>(</sup>٨) وهددا منسوب الى أبي على وأبي هاشم والباقلاني ٠

<sup>(</sup>٩) الترضيح ج ٢٠٦/٢ ٠

<sup>(</sup>۱۰) التلويح ج ۲۰۷/۲ ·

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>١٢) ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>١٣) اذ لو لم يصلح المتأخر ناسخا كخبر الواحد المتأخر عن الكتاب او السنة المشهورة فهو نيس من غبيل تعارض التساوى ، بل المتقدم راجح ( التلويح ج ٢٠٠//٢ ) .٠

۲۰۷/۷ ، التلويح ج ۲۰۷/۷ ،

الى القياس وقول الصحابى يصار اليه والا يقرر الحكم على ما كان عليه قبل ورود الدلياين (١٥) ، وهذا معنى تقرير الأصل (١٦) كما فى سؤر الحمار (١٧) عند تعارض الآثار فلا يجرى النسخ بين القياسين ، ولا يقع التعارض بين الاجماع وبين دليل آخر قطعى ، ولا ترتيب بين القياس وقول الصحابى فيما يدرك بالقياس يعمل بأيهما شاء بشرط التحرى كما فى القياسين (١٨) ، ودفع المتعارضين (١٩) المتساويين فى القوة بالجمع بينهما (٢٠) م اما بدفع انحاد الحكم (٢١) والمصل (٢٢) أو الزمان (٢٣)

(۱۲) وفى هــذا الكلام اشارة الى أن النسخ لا يجرى بين القياسين اذ لا يتصور فيهما التقدم والتأخر ، وأنه لا يقع التعارض بين الاجماع ودليل تخر قطعى من نص أو اجماع الاجماع لا ينعقد مخالفا لقطعى، وأنه لاترتيب بين القياس وقول الصحابى بل هما فى مرتبة وأحدة ويعمل بأيهما شاء بشرط التحرى كما فى القياسين ، وعند من أوجب تقليد الصحاتى يجب المصير اليه ( التلويح ج ٢٠٧/٢ ) ،

- (١٧) المرجع السابق ص ٢٠٩ .
  - (۱۸) التلويح ج ۲۰.۷/۲ .
    - (١٩) ساقط من الأصل ٠
    - (۲۰) التلويح ج ۲/۲۰۷ ·
- (۲۱) انظر أصول السرخسي ج ۱۹/۲.
- (٢٢) التوضيح ج ٢١٣/٢ وقد مثل صدر الشريعة لذلك بقوله تعالى « ولا تقربوهن حتى يطهرن » بالتشديد والتخفيف فبالتخفيف يدل على الحل بعد الطهر وقبل الاغتسال ، وبالتشديد يوجب الحرمة قبل الاغتسال فحمل المخفف على العشرة والمشدد على الأقل منها ،

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق ،

<sup>(</sup>۲۳) التوضيح ج ۲/۲۱۲ .

وهو اما بوجود صريح اختلاف الزمان فيكون الثانى ناسخاً للأول (٢٤) ، و بوجود دلالته كنصين أحدهما محسرم والآخر مبيح فيجعل المحرم ناسخاً ، لأن قبل البعثة كان الأصل الاباحة ع والمييح ورد لابقائله ثم المحرم نسخه (٢٥) .

وان كان أحد الدليلين مثبتاً والآخر نافيا فان كان النفى مبنياً على العدم الأصلى فالمثبت مقدم (٢٦) والا فان تحقق أنه بالدليل تساويا ، وان احتمل الأمرين ينظر ليتبين الأمر (٢٧) ٠

واعلم أن بعض ما يقع به الترجيح يعرف مما سبق (٢٨) لا سيما وجوه الترجيح في النص والاجماع كترجيح النص على المظاهر ، والمفسر على النص ، والمحكم على المفسر ، والحقيقة على المجاز (٢٩) والصريح على الكناية ، والعبارة على الاشارة ، والاشارة على الدلالة ، والدلالة على الاقتضاء عند التعارض (٣٠) ، والنهى على الأمر (٢١) ، والأمر على

<sup>(</sup>٢٥) التوضيح ج ٢/٢١٤ .٠

<sup>(</sup>٢٤) المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>٢٦) المرجع السابق ج ١١٨/٢ ٠

<sup>(</sup>٢٧) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢٨) ساقط من الأصل ،

<sup>(</sup>۲۹) التوضيح = 7/777 ، التلويح = 7/777 ، ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٣٠) التوضيح ج ٢٢٢/٢ ، تيسير التحرير ج ١٥٥/٣ ،٠

<sup>(</sup>٣١) تيسير التحرير جـ ٣/١٥٩ وقدم النهى على الأمر احتياطيا .

الاباحة على الصحيح (٣٦) ، والمنهى على الاباحة (٣٦) والأقل احتمالا على الأكثر احتمالا (٤٦) ، والمجاز على المشترك على الأصح ، والمجاز على المجاز بشهرة علاقة أحدهما وقوته (٥٦) ، وان اتحد جهتهما وقرب جهته من الحقيقة ورجحان دليله أو شهرة استعماله ، والأشهر مطلقاً يقدم على غير الأشهر في اللغة والشرع والعرف (٣٦) سواء كانا حقيقتين أو مجازين ، أو أشهرهما حقيقة وغيره مجازاً وأشهرهما مجاز والآخر حقيقة عندهما ، وعند الجمهور لا عند أبى حنيفة ، فان الحقيقة المستعملة لا على وجه الشهرة ترجح على المجاز (٣٧) المشهور عنده ،

واللغوى المستعمل شرعاً في معناه اللغوى يقدم على اللفظ الشرعى المنقول من معناه اللغوى المنقود الشرعى ، وهو ما لم يستعمله الشارع في مدلوله اللغوى أصلا ، بل استعمله في عرفه دائماً ، فانه اذا أطاق الشرع ذلك اللفظ يرجح معناه الشرعى على معناه اللغوى ، ويقدم أحد المتعارضين على الآخر بتأكيد دلالة أحدهما ، ويرجح في دلالة ويقدم أحد المتعارضين على الآخر بتأكيد دلالة أحدهما ، ويرجح في دلالة

<sup>(</sup>٣٢) تيسير التحرير ج ١٥٩/٣ ويقصد بالأمر ما يثبت بــه من وجوب وندب ،

<sup>(</sup>٣٣) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣٤) تيسير التحرير جـ ١٥٧/٣ ومثاله المشترك الموضوع لاثنين يرجح على المسترك الموضوع لأكثر من أثنين .

<sup>(</sup>٣٥) تيسير التحرير ج ١٥٧/٣٠.

<sup>(</sup>٣٦) المرجع السابق .

<sup>(</sup>۳۷) تيسير التجرير ج ١٥٥/٣٠.

<sup>(</sup>٣٨) المرجع السابق ص ١٥٧ .

الاقتضاء الاضمار بضرورة الصدق على ضرورة وقوعه شرعاً (٢٩) ، ويرجح في تعارض الايمائين ما يستدل فيه على العلية بانتفاء العبث في كلام الشارع على غيره من أقسام الايماء من ترتيب الحكم على وصف عورجح الدال بمفهوم الموافقة على الدال بمفهوم المفالفة (٤٠) ، وما يدل بالاقتضاء على ما يدل بالاشارة وبالايماء وبالفهوم موافقة ومفالفة ، وتخصيص العام على تأوبل الخاص (١٤) ، والخاص ولو من وجه على العام مطلقاً (٢٤) ، والعام الذي لم يخص على ما خص (٣١) ، والمقيد ولو من وجه على العام الطلق على المطلق (٤٤) ، ومطلق لم يخرج منه على ما أخرج منه ، وتقييد وجه على المطلق على تأويل المقيد ع والعام الصريح الشرطي على النكرة المنفية وعلى الطلق على تأويل المقيد ع والعام الصريح الشرطي على النكرة المنفية وعلى غيرها كالجمع المحلى باللام والمضاف ونحوهما (٥٠) ع والجمع المحلى باللام والاسم الموصول « كمن » و « ما » على اسم الجنس المعرف باللام (٢٤) ، والاجماع القطعي على النص كتاباً كان أو سنة (٧٤) ، والمهماين الظنيين المتعارضين على ما بعده كالصحابة على التابعين والتابعين والتابعين على تبع التابعين ،

<sup>(</sup>۳۹) تيسير التحرير ج ٣/١٥٦ ·

<sup>(</sup>٤٠) المرجع السابق .

<sup>(</sup>۱۱) تيسير التحرير ج ۱۵۹/۳۰

<sup>(</sup>٤٢) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣)) المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>٤٤) ارشاد الفحول ص ٢٧٩ ٠

<sup>(</sup>٥٤) المرجع السابق .

<sup>. (</sup>٢٦) ارشاد الفحول ص ٢٧٩ ٠٠

<sup>(</sup>٤٧) لأن النص يقبل التخصيص والتأويل والنسلخ والإجهاع لا يقبلها وقال الهام الحربين : ويحتمل تقدم النص على الاجهاع ، لأن الاجهاع فرع النص لكونه المثبت له ، والفرع لا يكون أدّوى من الأصل (تيسير التحرير ج ١٦١/٣) ، ارشاد الفحول ص ٢٨٢) .

وكل ما ذكر ترجيح بحسب المتن غير ترجيح الحظر على الاباحة ، وترجيح المثبت على النافى (٤٨) فانهما من الترجيح بحسب المدلول ٠

ومنه رجمان المظر على الندب وعلى الكراهة ، والوجوب على الندب ، والدارىء للحد على الموجب له (٤٩) ، والموجب للطلاق والعتق على عدمهما (٥٠) ، وقد عكس الترجيح فيهما والأخف على الأثقل •

والترجيح بحسب السند وجوه: ترجيح الخبر المشهور على الآحاد والمتواتر على المسهور ، ( وخبر المعروف بالفقه على غيره والمرسل على المسند عندنا ) (۱٥) وخبر المعروف بالرواية على غيره (٢٥) ، والمسند على المرسل عند الشافعي (٣٥) ومرسل التابعي على مرسل تبع التابعي ، والأعلى اسنادا على الأسفل (٤٥) ، والمسند المعنعن (٥٥) اليه عليه الصلاة والسلام على ما يحال الى معروف من كتب الحديث وعلى المشهور أيضا ، والمسند الى كتاب معروف على مشهور غير مسند ، والمسند الى كتاب مشهور

<sup>(</sup>٨٤) في الأصل الأنهما والصواب ما اثبتناه من النسخ االخرى .

<sup>(</sup>٤٩) تيسير التحرير جـ ١٦١/٣٠.

<sup>(</sup>٥٠) تيسير التحرير ج ١٦١/٣ ، وقيل بالعكس أى يترجح نافيهما على موجبهما ، لأنه على وفق الدليل المقتضى لصحة النكاح واثبات ملك اليمين ،

<sup>(</sup>١٥) ما بين القوسين ساقط من (١١) .

<sup>(</sup>٥٢) تيسير التحرير ج ١٦٣/٣٠ .

<sup>(</sup>۵۳) ارشاد الفحول ص ۲۷۸ .٠

<sup>(</sup>١٩٤) تيسير التحرير ج ١٦٣/٣ ..

<sup>(</sup>٥٥) الأحكام للآمدى ج ٣/٣٦٣ ..

عرف بالصحة كالبخارى (٥١) ومسلم آ(٥١) على ما لم يعرف بصحة (٥١) كسنن أبى داوود (٥٩) والمسند بالاتفاق على مختلف فى كونه مسنداً والرواية بقراءته على الشبيخ على الرواية بقراءة الشبيخ عند أصحابنا وعكسه عند غيرهم ، وغير المختلف فى رفعه اليه عليه الصلاة والسلام على المختلف فيه (٦٠) ، وغير المختلف فى طريقه على المختلف فيه ، وغير المختلف فيه ، والراوى سماعه من الرسسول عليه المصلاة والسلام على الآخر المحتمل سماعه وعدمه (١١) ، وسكوته عليه الصلاة والسلام عما جرى بخيبته (٦٠) وسمعه عليه الصلاة والسلام ، وورود صبغة منه عما جرى بغيبته (٦٠)

<sup>(</sup>٥٦) هو محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخارى ابو عبد الله حبر الاسلام والحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخارى — ولد في بخارى سنة ١٩٤ ه وتوفسي سنة ٢٥٦ ه ( الاعلام ج ٦ / ٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>٥٧) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى أبو الحسين حافظ من أئمة المحدثين ولد بنيسابور سنة 7.3 ه ورحل ألى مصر والشام والحجاز من مؤلفاته صحيح مسلم وتوفى سنة 7.1 ه ( الاعلام ج 4.4 / 11.4 ) .

<sup>(</sup>۸۵) الأحكام للآمدى ج ٣ / ٢٦٣ ،

<sup>(</sup>٥٩) هو سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الازدى السجستانى صاحب السنن ولد سنة ٢٠٢ ه وكان ثبتا ـ وحدث عنه الترمذى والنسائى وابنه أبو بكر وأبو عوانه ـ وتوفى سنة ٢٧٥ ه (تذكرة الحفاظ ج٢ / ٥٩١) .

<sup>(.7)</sup> الأحكام للآمدى ج $^{7}$  /  $^{77}$ 

<sup>(</sup>٦١) الأحكام للآمدى ج ٣ / ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٦٢) المرجع السابق ٠

عايه السلام فيه على الفهم منه عَلَيْتُهُ ورواه الراوى بعبارة نفسه (٦٢) ، وخبر الواحد فيما لا يعم به البلوى على خبره فيما يعم به البلوى (٦٤) .

والترجيح فيما يسند اليه المنقول (١٥) أن يترجح بزيادة الثقة بقوله وبالفطنة وبالضبط وبالنحو ، ويرجح الأشهر باحدى هذه الصفات على من اتصف بأحدها وبالاعتماد على الحفظ لا على نسخته (١٦) ، وبالاعتماد على تذكره سماعه لا على خط نفسه ، وبموافقة عمل أحدهما برواية نفسه ولم يعلم عمل الآخر (٧٦) ، وبأن يعلم عدم رواية أحد المرسلين (٨١) الا عن عدل ولم يعلم الآخر به ، وبمباشرة أحدهما لما رواه دون الآخر ، وبكون أحدهما صاحب الواقعة (٩٦) دون الآخر .

وبكون أحدهما مشافها دون الآخر ، ( وبكونه أقرب الى الرسول عند سماعه )(٧٠) .

وبكونه من أكابر الصحابة (٧١) ، وبكونه مقدم الاسلام على اسلام

1

<sup>(</sup>٦٣) المرجع السابق،

<sup>(</sup>٦٤) المرجع السابق ج ٢ / ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٦٥) كذا في الأصل وفي (١) المنقول وهو الصواب الذي اثبتناه .

<sup>(</sup>٦٦) تيسير التحرير ج ٣ / ١٦٣ .

<sup>(</sup>٦٧) ارشاد الفحول ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>۱۸) في (ب) أحدهها.

<sup>(</sup>٦٩) تيسير التحرير ج٣/١٦٣ .

<sup>(</sup>٧٠) ما بين القوسين ساقط من الأصل ..

<sup>(</sup>٧١) تيسير التحريرج ٣ / ١٦٣ .

الآخر (۲۲) ، وبكونه مشهور النسب (۲۲) ، وبكونه غير ملتبس بمن ضعف روايته والآخر ملتبس به ، وبكون تحمله الرواية من أحدهما (۲۱) في البلوغ كابن مسعود رضى الله تعالى عنه وتحمل الآخر صبيا كابن عباس رضى الله تعانى عنهما ، وبكون مزكى أحد الراويين أعدل أو أوثق وبقول مزكى أحدهما صريحاً أنه عدل (۲۰) ، وبقول مزكى الآخر قد حكم بشهادته وبقول مزكى أحد الراويين انه حكم بشهادته وبقول الآخر قد عمل بروايته ،

## والترجيح بحسب الخارج من وجوه:

يرجح الموافق لدايل آخر على ما لا يؤيده دايل (٢٦) ، والموافق لعمل أهل المدينة (٧٧) ، والموافق لعمل الأئمة الأربعة أى الخلفاء الراشدين (٧٨) ، والموافق لعمل الأعلم ، والمرجح بدليل تأويله من أحد المؤولين ، وما ذكر فيه العلة للحكم ، والعام الوارد على سبب خاص فى في حق ذلك السبب (٢٩) على العام الوارد لا على سبب (٨٠) ، والعام في حق ذلك السبب (٢٩)

<sup>(</sup>٧٢) المرجع السابق ج ٣ / ١٦٤ ٠

<sup>(</sup>٧٣) المرجع السابق ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٧٤) ساقط من (١) ٠

<sup>(</sup>٧٥) في (١) أعدل والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٧٦) ارشاد القحول ص ٢٧٩ ٠٠

<sup>(</sup>٧٧) المرجع السابق ص ٢٨٠٠

<sup>(</sup>٧٨) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٧٩) ساقطة من الأصل ٠

<sup>(</sup>۸۰) الأحكام للآودي ج ٣ / ٢٧٨٠

الوارد على سبب فى حق غير ذلك السبب على العام الوارد عليه ، والعام الذى لم يعمل به فى صورة ما على عام عمل به فى صورة ليعمل به أيضاً (١٨) ، وقيل الترجيح للعام المعمول على غيره والعام الأمس بالمقصود على غيره ، وأحد الخبرين بتفسير راويه بقول أو بفعل على آخر لم يفسره راويه بأحدهما (١٨) ، وأحد النصين يذكر سبب وروده على الآخر ، وبقرائن تأخره عن الآخر كتأخر الاسلام ، وكونه مؤرخاً بتاريخ مضيق والآخر بتاريخ موسع (١٨) ، وكونه تشديداً (١٨) .

وكل ما ذكر التراجيح المتعلقة بالمنقولين ، وأما التراجيح المتعلقة بالمعقولين أى القياسين فما عرف فيه علية الوصف بالنص الصريح أولى مما عرف ايماء (١٨٠٠) ، ويرجح في الايمان ما يفيد ظنا أغلب وأقرب السي القطع على غيره ، وما عرف بالايماء مطلقاً على ما علم بالمناسبة (٢٨١) ، ويرجح تأثير العين ثم النوع ثم الجنس القريب ثم الأقرب فالأقرب (١٨٠) ، واعتبار شأن الحكم أولى من اعتبار شأن العلة ، فيرجح تأثير جنس العلة في نوع الحكم على تأثير نوع العلة في جنس الحكم ، ويرجح أحدد

- (٨١) المرجع السابق ص ٢٧٩٠
- (۸۲) ارشاد الفحول ص ۲۸۰ .۰
- $^{(\Lambda\Upsilon)}$  شرح الاسنوى ج  $^{(\Lambda\Upsilon)}$
- (٨٤) أصول الفقه للشيخ زهير ج ٤ / ٢١٠٠٠
- (۸۵) أصول الفقة للشيخ زهير ج 3 / 114 ، التوضيح ج 1 / 777 .
  - (٨٦) ارشاد الفحول ص ٢٨٢ .
    - (۸۷) التوضيح ج ۲ / ۲۲۲ .

القياسين بقوة ثباته على الحكم (٨٨) وبكثرة الأصول ، وبالعكس بأن يعدم الحكم في جميع صور عدم الوصف وبكون حكم أحدهما قطعياً لا حكم الآخر (٩٩) ، وبعدم كون حكم أصل أحدهما معدولا عن سنن القياس اتفاقاً (٩٠) وحكم أصل الآخر يظن أنه معدول عنه (٩١) ، وبعدم كون حكم أصل أحدهما منسوخاً اتفاقاً ، ونسخ حكم أصل الآخر مختلفا فيه (٩٢) ، وبدلالة دليل خاص على تعليل حكم الأصل بما علل به في أحدهما دون وبدلالة دليل خاص على تعليل حكم الأصل بما علل به في أحدهما دون الآخر (٩٢) ، وبكون وجود علة الحكم في أصل أحدهما مقطوعاً أو مظنونا بالظن الأغلب دون الآخر ، وبكون مسلك العلية في أحدهما قطعيا أو أغلب على الظن دون الآخر ، وبكون نفي الفارق بين الأصل والفرع في أحدهما قطعياً وفي ألا فر عني أحدهما مظنونا دون الآخر ، وبكون وصف أحدهما مقبوناً ووصف الآخر اعتبارياً أو حكمة مجردة ، وبكون وصف أحدهما ثبوتياً وفي الآخر عدمياً ، وبكونه في أحدهما باعثة وفي الآخر مجرد أمارة (٩٥) ، وبكون العلة في أحدهما منضبطة وفي الآخر مجرد أمارة (٩٥) ، وبكون العلة في أحدهما منضبطة وفي الآخر مضطربة (٩٥) ، وبكونها في أحدهما ظاهرة وفي الآخر خفية ، وبكونها في

<sup>(</sup>۸۸) الأحكام للآمدي ج ٣ / ٢٨٣٠٠

<sup>(</sup>٨٩) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٨٢٠

<sup>(</sup>٩٠) المرجع السابق ص ٢٨١ ٠

<sup>. (</sup>۱) منه (۱) منه (۹۱)

<sup>(</sup>۹۲) الأحكام للآمدى ج ٣ / ١٨١٠

<sup>(</sup>٩٣) المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>۹۶) الأحكام للآمدى ج ٢ / ٢٨٥٠٠

<sup>(</sup>٩٥) المرجع السابق ٠٠

<sup>(</sup>٩٦) المرجع السابق ٠٠

أحدهما متحدة وفي الآخر متعددة عوبكون الوصف في أحدهما متعدياً في فروع أكثر (٩٧) عوبكون العلة في أحدهما مطردة ومنعكسة دون الآخر (٩٨) عوبكونها مطردة فقط في أحدهما وفي الآخر منعكسة فقط (٩٩) عوبكونها جامعة ومانعة للحكمة دون الآخر (١٠٠) عوبكون أحد مسلكي العلة في أحدهما السبر وفي الآخر المناسبة (١٠١) عوبقوة المصلحة عند تعارض أقسام المناسبة ، فقدمت الأمور الخمسة الضرورية على الحاجية والتحسينية (١٠٢) والحاجية على التحسينية (١٠٢) عوالتكميلية من الخمسة الضرورية على الأربع الأخر (١٠٠) الباقية عند تعارض الخمس الضرورية ويقدم في الأربع الباقية مصلحة النفس ثم النسب ثم العقل ثم المال (١٠٠) ، ويقدم من

<sup>(</sup>۹۷) الأحكام للآبدى ج ٣ / ٢٨٦٠

<sup>(</sup>٩٨) المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>٩٩) المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>١٠٠) المرجع السابق ٠٠

<sup>(</sup>١٠١) المرجع السابق ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>۱۰۲) مسلم الثبوت ج7 / 777 ، تیسیر التحریر ج3 / 78 .

<sup>(</sup>١٠.٣) المرجع الساتق .

<sup>(</sup>١٠٤) مساقطة من (ب) .٠

<sup>(</sup>١٠٥) وهي حفظ الففس ثم النسب ثم حفظ العقل ثم المسال وسبب التقديم هو أن الدين أهم من سائر المصالح ، وقيل تقدم هذه الأربعة على الدين ، الأنها حق الآدمي والدين حق الله تعالى وحق الآدمي مقدم ، ولذلك قدم القصاص على قتل الردة في حالة ما اذا ارتد شخص فيسلم الى الولى ليقتله قصاصا اذا حصل منه ما يوجب القصاص (مسلم الثبوت ج ٢٧٢٧٢)،

<sup>(</sup>١٠٦) مسلم الثبوت ج ٢ / ٣٦٢ ، تيسير التحرير ج ٤ / ٨٩ .

العاتين المنقوضتين ما فيه موجب التخلف قوى ، ويرجح بانتفاء مزاهم العلة في أصل أحد القياسين وفي المزاهمين (١٠٧) ما رجح العلة فيه على المزاهم ، ويرجح ما قطع بوجود العلة في الفرع على ما ظن بوجودها فيه (١٠٨) ، وعند تعارض وجوه الترجيح فما كان بالوصف الذاتي أولى مما كان بالوصف العرضي (١٠٩) كترجيها الصحة على الفساد فيما يكون النية في رمضان في أكثر اليوم (١١٠) ، فانه صحيح عندنا فاسد عند الشافعي (١١١) .

ومن التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الأشباه (۱۱۲) وانما كان فاسدا ، لأن الوصف الواحد المؤثر في المكم الطلوب أقوى من المسابهة في ألف وصف غير مؤثر ، والترجيح بكون الوصف أعم (۱۱۳) كالطعم فانه يشمل القليل والكثير عند الشافعي بخلاف كيل والوزن عندنا ، وانما فسد ، لأن الترجيح (۱۱۱) بالتأثير لا بالصرة (۱۱۵)، والترجيح

<sup>(</sup>١٠٧) في الأصل المزاحمتين \*

<sup>(</sup>۱.۸) الأحكام للآمدى ج ٣ / ٢٩١٠

<sup>(</sup>١٠٩) التوضيح ج ٢ / ٢٣٠.

<sup>(</sup>١١٠) المرجع السابق .

<sup>(</sup>١١١) المرجع السابق ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>١١٢) المرجع السابق .

<sup>(</sup>١١٣) المرجع السابق ص ٢٣٢٠٠

<sup>(</sup>١١٤) في الأصل « وانها كان فاسد الترجيح » والصواب ما اثبتناه

<sup>(</sup>١١٥) التوضيح ج ٢ / ٢٣٢٠

بكثرة الدليل (١١٦) ، وانما كان فاسدا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ، لأن كل دليل مع قطع النظر عن غيره مؤثر (١١٧) ، فوجود الغير وعدمه سواء (١١٨) ، فلا ترجيح بكثرة الرواة عندنا ما لم يبلغ حد الشهرة فانه يحصل حينئذ هيئة اجتماعية ويكون الحكم منوطا بالمجموع من حيث هو المجموع (١١٩) ، فيعتبر الكثرة حينئذ ، واذا كان الحكم منوطا بكل واحد منها لا بالمجموع لا يعتبر الكثرة بل كل واحد (١٢٠) ، فكثرة الأصول والكثرة فيما اذا قارنت النية أكثر النهار في رمضان من قبيل الأول (١٢١) ، وكثرة الأدلة من قبيل الثاني (١٢٦) ،



<sup>(</sup>١١٦) عند البعض لغلبة الظن بها خلافا الأبي حنيفة وأبي يوسف .

<sup>(</sup>۱۱۷) التوضيح ج ۲ / ۲۳۲ .

<sup>(</sup>١١٨) المرجع السابق ، تيسير التحرير ج ٢ / ١٦٩ ،

<sup>(</sup>۱۱۹) التوضيح ج ٢ / ٢٣٢ .

<sup>(</sup>۱۲۰) التوضيح ج ۲ / ۲۳۶ .

<sup>(</sup>١٢١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٢٢) المرجع السابق .

#### المرصد الماشر

# في الاجتهاد (١)

وهو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي (٢) .

وشرطه:: أن يحوى علم الكتاب بمعانيه لعة وشرعا<sup>(٦)</sup> وأقسامه المذكورة<sup>(٤)</sup> ، وعلم السنة متنا وسنداً ووجوه القياس كما ذكرنا بعد كونه عالماً بالله وبصفاته مصدقاً بالرسول وبما جاء به بالدليل ولو اجماليا ٠

وحكمه: غلبة الظن على احتمال الخطأ<sup>(ه)</sup> ، فالمجتهد عندنا يخطىء ويصيب<sup>(۱)</sup> ، وعند المعتزلة كل مجتهد مصيب ، فعندنا في كل حادثة حكم معين عنده تعالى ما أدى اليه احتماد كل مجتهد <sup>(۱)</sup> ، وأما عند المعتزلة فالحكم عنده تعالى ما أدى اليه احتماد كل مجتهد<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>۱) الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد ( بنتح الجيم وضمها ) وهسو الطاقة \_ ورد في لسان العرب الجهد الطاقة واجتهد اي جد والاجتهاد والتجاهد بذل الجهد والوسع والاجتهاد بذل الوسع في طلب الأمر وهو المتعال من الجهد ( لسان العرب مادة جهد ج ٣ / ١٣٣ ، ١٣٤ ) والمساح المنير ج ١ / ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) التلويح ج ٢ / ٢٣٤ .٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٢٣٥٠

<sup>(</sup>٤) وهي العام والخاص وغيرهما .

<sup>(</sup>o) التوضيح ج ٢ / ٢٣٦ ·

۲۳٦ / ۲۳۲ ٠۱۲۳۱ - ۱۲۳۲ ٠

<sup>(</sup>۷) التوضيح ج ۲ / ۲۳۲ .

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ،

وأختلف في تجزؤ الاجتهاد (٩) بمعنى أنه يحصل له في بعض السائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون بعضها (١٠) ، وفي آنه عليه السلام هل كان متعبداً بالاجتهاد فيما لا نص فيه ، واختار أبو يوسف وأحمد وقوعه (١١) خلاماً لبعض أصحاب الشافعي والامامية ورؤساء المعتزلة (١٢) ، وقال بعضهم بكونه متعبداً فيما يتعلق بالحرب دون الأحكام الشرعية (١٢) ، والجمهور قطعوا بأن لا اثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي (١٤) خلافاً لنفاة القياس حيث ذهبوا الى تأثيم المخطىء والجنهادي (١٤)

والتقابل بين الدايلين العقليين محال ، والجموّور على أنه لا تقابل بين الأمارات الظنية ولا تعادل بعد التقابل بينها خلافاً لأحمد والكرخي •

ولا يجوز أن يكون لجتهد في مسئلة قولان متناقضان (١٥) في وقت واحد بالنسبة الى شخص واحد (١٦) ، واذا كان لجتهد قولان في وقتين

<sup>(</sup>٩) ساقط من (١) ٠

<sup>(</sup>۱۰) فذهب الأكثر الى جواز تجزؤ الاجتهاد ومنهم الغزالي وابن الهمام ورجحه صاحب مسلم الثبوت وافظر ج ٢ / ٣٦٤

وذهب البعض الى انه لا يتجزىء وتوقف ابن الحاجب .

<sup>(</sup>١١) تيسير التحرير ج ٤ / ١٨٥ ، التقرير والتحبير ج ٣ / ٢٩٦ .

<sup>(</sup>۱۲) مسلم الثبوت ج ۲ / ۳۹۲ ..

<sup>(</sup>١٣) وهذا المذهب منسوب الى القاضى الباتلانى والجبائى (تيسير التحرير ج1 / 100) .

<sup>(</sup>١٤) التوضيح ج ٢ / ٢٤٣ ، مسلم الثبوت ج ٢ / ٣٧٧ .

<sup>(</sup>١٥) تيسير التحرير ج ٤ / ٢٣٢ .

<sup>(</sup>١٦) ساقطة من (١) ٠

فالظاهر كون الآخر رجوعاً عن الأول (١٧) ، ولا يجوز لجتهد أن ينقض حكم نفسه في المسائل الاجتهادية اذا تغير اجتهاده (١٨) ، ولا حكم غيره اذا خالف اجتهاده بالانتفاق ، وهذا ما لم يكن مخالفاً لقاطع (١٩) ، واذا خالف قاطعاً نقضه اتفاقاً (٢٠) .

ولو حكم المجتهد بخلاف اجتهاده كان حكمه باطلا وان قلد فيه مجتهداً آخر ، فان تعاطاه مقلد ثم علم تغير اجتهاد مقلده فالمختار أنه كذلك ، وان حكم مقلد بخلاف مذهب امامه فان جاز تقليد غير امامه جاز والا فلا ، واذا أدى اجتهاد مجتهد الى حكم فهو ممنوع عن تقليد مجتهد آخر اتفاقاً (۲۱) ، وأما قبل الاجتهاد فالمختار أنه ممنوع عن التقليد مطلقاً (۲۲) ، وقبل الا أن يكون المقلد أعلم منه صحابيا أو غيره (۲۲) ، وقبل الا أن يكون المقلد صحابياً أو غيره (۲۲) ، وقبل الا أن يكون المقلد صحابياً (۲۲) ، وقبل الا أن يكون المقلد صحابياً (۲۲) ، وقبل الا أن يكون المقلد صحابياً (۲۲) ، وقبل الا أن يكون

<sup>(</sup>۱۷)تيسير التحرير ج ٤ / ٢٣٢٠

<sup>(</sup>۱۸) المرجع السابق + 7 / ص 778 .

<sup>(</sup>١٩) المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>٢٠) المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>٢١) تيسير التحرير ج ٤ / ٢٢٩ ٠

<sup>(</sup>٢٢) المرجع السابق ٤ / ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢٣) المرجع السابق ص ٢٢٨٠

<sup>(</sup>٢٤) المرجع السابق ص ٢٢٨٠

صحابياً أرجح (٢٥) ، وذهب أحمد وسفيان الثورى (٢٦) الى أنه غير ممنوع مطلقاً •

واختلف في جواز الخطأ على النبي (عليه) في اجتهاده بناء على جواز اجتهاده (٢٨) وعلى تقدير جواز الخطأ لا يقرر عليه (٢٨) والمختار أن النافي للحكم مطالب بالدليل ، وقيل مطالب به فيي الحكم العقلي لا الشرعى ، وقيل لا مطلقا .

#### التقليد في العقليات:

واختاف في جواز التقليد في العقليات من مسائل الأصول كوجود البارى وما يجوز له ويجب ويمتنع من الصفات (٢٩) .

<sup>(</sup>٢٥) وهذا مذهب الشافعي في القديم والجبائي وابنه كما في تيسير التحرير ج ٤ / ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٢٦) وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى أبو عبد الله الكوفى ـ روى عن ابيه وابى اسحق الشيبانى وعاصم الأحوال ، وروى عنه مالك والأوزاعى وغيرهما ـ قال عنه عبد الله بن داوود: ما رايت أفقه من سفيان ـ توفى رحمه الله سنة ١٦١ ه بالبصرة ( تهذيب التهذيب ج ٤ / ١١١ ط بيروت ).

<sup>(</sup>۲۷) (تيسير التحرير ج ٤ / ١٩٠)

<sup>(</sup>٢٨) وهذا هو المختار للحنفية .

<sup>(</sup>٢٩) مسلم الثبوت ج ٢ / ١٠١ وقال صاحب مسلم الثبوت : لا يجوز التقليد في العقليات كوجود البارى ونحوه عند الاكثر وهذا لا ينافي ما مر من اجماع الأثمة الأربعة على صحة ايمان المقلد ، لأن التقليد الممنوع هو ان يعتمد على قول الغير فيقول بحسب قوله .

قال عبد الله العنبرى (٣٠): بجوازه (٢١)، وقال طائفة بوجوبه وان النظر والبحث فيه حرامان (٣٠)، ويلزم التقليد غير المجتهد وان كان عالما ببعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد (٣٣)، وقيل انما يلزم بشرط أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله (٤٠)، والمستفتى ان ظن علم المفتى وعدالته اما بالخبر أو بأن رآه منتصبا للفتوى عوالناس متفقون على سؤاله يستفتيه بالاتفاق (٣٠)، ومن عدم علمه أو عدالته أو كلاهما لا يستفتيه انفاقاً (٣١)، فان كان مجهول العلم، وهو المجهول الذي فيه الكلام فالمختار امتناع استفتائه (٣٠)، وان كان مجهول العدالة معلوم العلم يستفتيه لغلبة العدالة في المجتهدين (٣٨)،

<sup>(</sup>۳۰) وهو عبد الله بن الحسن العنبرى ــ نقيه ولى القضاء بالبصرة المنصور والمهدى ــ وكان ثقة عاملا ــ وروى له مسلم فى صحيحة ــ وتوفى سنة ١٦٨ ه.

<sup>(</sup> أخبار القضاة ج ٢ / ٩٨ ) تاريخ بغداد ج ١٠ / ٣٠٦ ) الكامل لاتن الاثير ج ٦ / ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣١) مسلم الثبوت ج ٢ / ٢٠٠٦ .

<sup>(</sup>٣٢) الرجع السابق.

<sup>(</sup>٣٣) المرجع السابق ص ٤٠٢ ، التقرير ، والتحبير ج ٣ / ٣٤٤ ،

<sup>(</sup>٣٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣٥) الرجع السابق ص ٤٠٣ ،

<sup>(</sup>٣٦) مسلم الثبوت ج ٢ / ٣٠٤.٠

<sup>(</sup>٣٧) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣٨) المرجع السابق ٠

والمجتهد اذا اجتهد في واقعة وتكررت لا يلزمه تجديد الاجتهاد وتكرار النظر في المختار (٢٩) ، وقيل يلزمه (٤٠) ، والمختار جواز أن يفتى غير المجتهد بمذهب مجتهد لو كان مطلعاً على مآخذ الكلام أهلا للنظر والا فلا(٤١) ، وقيل انما يجوز لغير المجتهد عند عدمه لا مع وجوده (٤٢) ، وقيل يجوز مطلقاً (٤٤) ،

وجواز تقليد المفضول للمقلد اذا تعدد المجتهدون وتفاضلوا (مع) ، وعن أحمد وابن سريج أن الأفضل متعين لتقليد ذلك العامى ، واذا عمل العامى بقول مجتهد في حكم مسالة فليس له الرجوع عنه الى غيره اتفاقا (٤٠) ، وأما في حكم مسالة أخرى فالمختار جواز تقليد غيره (٤٧) .

<sup>(</sup>٠٤) وجزم بهذا القاضى ابو بكر الباقلانى وابن عقيل وحجتهم ان الاجتهاد كثيرا ما يتغير فيرجع صاحبه عنه الى غيره وهذا هو معنى التكرار في النظر (تيسير التحرير ج ٤ / ٢٣١) .

<sup>(</sup>١١) تيسير التحرير ج ٤ / ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢٤) الرجع السابق .

<sup>(</sup>٢٣) المرجع السابق .

<sup>(</sup>١٤) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٥٤) المرجع السابق ج ٤ / ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢٦) المرجع السابق ص ٢٥٣٠

<sup>(</sup>٧٤) المرجع السابق .

نحمد الله تعالى على اتمام ما أردته حمد الشاكرين ونصلى على أفضال النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ، ونرجوا منهم الشاعة في يوم الدين •

\* \* \*

A commence of the contract of Million of the contract of the Control of the Control Marking in the contract to the state of the Carlotte of the second A secretario (1112)

who had in the total of the same for just and والمكر مي والمالي المياري المياري الأناق ميذ Gulan Wide Co. is it of the best in the in Charles Jake Lander Committee Commit How was a wall for a fill was William Sally Sally William Carlo م المواقع من المديم أم الما قال الما المراد المراد it chomes we will be seen the العلومة محمارتا اوعن وفالالكامل الالانكام المقلد محاليا وفي الماليان محاليات و وجيدا المحاوضيان المؤري Carle Na Jess Carle Nation والمسترور المان ويالار والالا

Ubart was and his out of the i Ji, will place you projection من تند کردی در ۱۹ و در Commence of the second وي بلادي بالماري و رواحي سندري

# فهرس الاعلام

| لصفحة | 1   |     |      |    |    |     | i   | ضوع | المتو      |          |          |          |       |              |     |
|-------|-----|-----|------|----|----|-----|-----|-----|------------|----------|----------|----------|-------|--------------|-----|
| ۱۲    | ٠.  | •   | •    | •  | ٠  | •   | •   | •   | •          | •        | ä        | حنيف     | ابو   |              | ١   |
| ۲۸    | ·   |     | •    | •, |    | ٠   | •   | ٠.  |            | •        | •        | يوسنف    | ابو   |              | ۲   |
| 00    |     |     |      |    |    |     | ٠,  | ٠   | ٠,         | ŧ        | ••       | عباس     | ابن   |              | ٣   |
| ٦٥    | ٠   | •.  | ٠    | ٠  | •  | •   | •   | ٠.  | <b>+</b> . | ٠,       |          | نیرغی    | الصا  | <del>-</del> | ξ   |
| ٨٠    | ٠,  |     |      | •  |    |     | ٠.  |     |            | •        | اق       | اســـد   | ابو   |              | ٥   |
| 178   | •   |     |      | •  | •. | ٠   | ٠.  | ÷   | ٠.         | عی       | البرد    | سعيد ا   | أبو   |              | ٦   |
| 175   | •   | •.  | •    | •  |    | ٠   |     | •   |            |          | زی       | بكر الرا | ابو   |              | ٧   |
| ۲۰۷۰  |     | •   | •    | •  | •  | . • | . • |     | ٠.         | ÷        |          | مسعود    | ابن   |              | ٨   |
| 187   |     | •,  | •    |    |    | ٠.  | •   | •   | •          | •        |          | شريح     | ابن   |              | ٩   |
| 187   | ·   |     |      | •  | •. | •,  | ٠.  |     | •.         | ىرى      | البص     | الحسن    | ابو   |              | ١٠. |
| 18.   | •   | •   | •    | •  | •. | •   | ě   | •   | ی          |          |          | اسحاق    |       |              | 11  |
| 101   | •   | •   |      | •  | •  | •   | •   | •   | •          | •        |          | هـــرير  |       |              | ۱۲  |
| 101   | •   | •,  | •,   | •  | •  | •,  | ٠,  | •,  | ٠.         | •        | <b>.</b> |          |       |              | ۱۳  |
|       |     | •   |      |    | •  |     |     | •   | •          | , , ,    |          | عبد الله |       |              | 18  |
| 174   | *,  | ٠.  | •.   | •  | •  | •   | ٠   |     |            | ۰        |          | هيـــه   |       |              | 10  |
| 177   | •   | •   | ••   | ٠. | ٠, | • 1 | •   | •   | •          | •        | •        | افعی     |       |              | 17  |
| ۱۹    | •   | •   | •    | •  | •  | ٠,  | ٠,  | •.  | ♣,         | *        | ^•       |          |       |              |     |
| ۲۸    | . • | ٠٠. | . •• | ٠, | ٠, | •.  | •   | ٠   | •,         | •        | •        | ــائی    |       |              | 17  |
| 44    | . • | •,  | ٠,   | •, | •, | •   | •   | ٠   | ٠          | •        | ••       | رخی      | الك   | _            | ۱۸  |
| ψψ    |     |     |      |    |    |     |     |     |            | 11. 15.1 | ٠.       | 21       | القاة | _            | 19  |

|        | ٠١ ــ الأشبعرى ٠ ٠ ٠٠ ٠٠              |
|--------|---------------------------------------|
| •      |                                       |
|        |                                       |
| 188    |                                       |
| 180    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 188    |                                       |
| 187    |                                       |
| 18Y    | ٢٦ _ الامام احمد ٠٠٠                  |
| 18Y    |                                       |
| 198    | ۲۸ _ القاضي عبد الجبار •              |
| 178    |                                       |
| 189    | ۳۰ ـ القاشاني ۰ ۰ ۰                   |
| 19     | ۳۱ ــ النهرواني ، ، ،                 |
| Y ., o | ۳۲ _ البخاری ۰ ۰ ۰                    |
| 170    | ٣٣ _ امام الحرمين :                   |
| 101    | ٣٤ انس بن مالك • •                    |
| 19.    | ٣٥ داود بن على الاصفهاني              |
| 101    | ۳٦ _ زيد بن ثابت   ٠                  |
| 177    | ۳۷ _ خزیہ ، ، ،                       |
| 09     | ۳۸ ــ زفـــر ۰ ۰ ۰                    |
| Y17    | ۳۹ _ سفیان الثوری ، ،                 |
| 108    | ٠ - ســعيد بن المسيب ٠                |

| صفحة | ال |    |    |    |    |    |    | سوع | الملوة |    |       |         |             |   |    |
|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------|----|-------|---------|-------------|---|----|
| 371  | •  | ٠. | •  | ٠  | ٠  | •  | ٠  | ٠,  | ٠.     | •  | ÷     | •.      | شريح        | _ | ٤١ |
| 371  | •, | ÷  | •  | ٠. | •. | ٠  | ٠  | •   | •      | ٠  | -•    | •       | على         |   | ٤٢ |
| VF   | ٠  | •  | •  | •  | •  | ٠, | ٠. | ٠   | ٠      | ٠. | ان    | بن أب   | عیسی        |   | ٤٣ |
| 717  | ٠. | •  | •  | ٠  | ٠  | ٠  | ٠  | •   | ٠      | ن  | منبرء | لله الـ | عبد ا       |   | ٤٤ |
| 184  | ٠  | ٠  | ٠  | •  | ٠  | ٠  | ٠. | ٠.  | ÷      | •  | la    | لاسلا   | فخر آ       |   | ξο |
| 17   | ٠  | •  | •, | ٠. | ٠, | •  | ٠  | •   | •      | •  | •     | •.      | مالك        | _ | ٤٦ |
| 90   | ٠  | •  | •  | •  | ٠. | ٠. | ÷  | ٠.  | •      | ٠  | الحد  | د بن    | <del></del> |   | ٤٧ |
| 101  | 4  | •. | ٠. | •• | ٠  | •  | ٠  | •   | •      | ٠  | ل     | ن جب    | معاذ ب      |   | ٤٨ |
| ۲٥   | •  | ٠  | •• | •  | *  | ٠  | ٠  | ٠.  | ٠,     | ٠  | •     | ـلم     |             | _ | ٤٩ |
| 178  | •  | •  | ٠. | ٠. | •  | •  | ٠  | •   | ٠      | •  | •     | ن       | مسروة       |   | ٥. |
|      |    |    |    |    |    |    |    |     |        |    |       |         |             |   |    |

\* \* \*

and the second of the second o

•

### فهرس المراجع

#### القرآن الكريم:

# كتب أصول الفقه:

- ارشاد الفحول للشوكاني المتوفي سنة ١٢٥٥ ه الطبعة الأولى ،
   سنة ١٩٣٧ م سنة ١٣٥٦ ه .
- ۲ \_\_ الأحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدى \_\_ طبعة مطبعة محمد
   على صبيح سنة ١٣٨٧ ه سنة ١٩٦٨ .
- ٣ \_ اصول السرخسي المتونى سنة .٩٠ ه \_ طبعة دار المعرفة بيروت .
- إصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير طبعة دار الطباعة
   المحمدية بالأزهر ٠٠
- اصول الفقه للدكتور بدران أبو العينين طبع مؤسسة شباب الجامعات بالأسكندرية .
- آصول الفقه للحنفيــه للدكتور / محمود شوكت العــدوى ، طبع
   سنة ۱۹۸۱ ه سنة ۱۹۸۱ .
- ٧ ــ البرهان لامام الحرمين الجويني ــ الطبعة الأولى سنة ١٣٩٩ هـ تحقيق عبد العظيم الديب .
- ۸ تيسير التحرير شرح محمد أمين المعروف بأمير بادشاه طبعة مطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ١٣٥٠ ه .
- ٩ ـــ التوضيح لصدر الشريعة الحنفى المتوفى سنة ٧٤٧ ه طبعة مطبعة مطبعة محمد على صبيح .

- ١٠ ــ التلويح على التوضيح للتفتازانى المتوفى سنة ٧٩٢ ه طبعة مطبعة محمد على صبيح ،
- 11 التقرير والتجبير لابن أمير حاج المتوفى سنة ٨٧٨ الطبعة الأولى سنة ١٣١٧ ه.
  - ١٢ جمع الجوامع لابن السبكي طبعة المطبعة االسلفية ..
- ۱۳ حاشية البناني على شرح المحلى على متن جمع الجوامع الطبعة الثانية مطبعة عيسى البابي الحلبي .
  - ١٤ شرح المنار لابن ملك طبعة استانبول سنة ١٩٦٥ م .
- ١٥ شرح الاسنوى على منهاج البيضاوى طبعة مطبعة محمد على صبيح -
  - ١٦ شرح البدخشي على المنهاج طبع مطبعة محمد على صبيح ٠
  - ١٧ ــ الرسالة للامام الشافعي ــ تحقيق أحمد شاكر سنة ١٣٠٩ ه .
- ۱۸ كشف الأسرار على اصول البزدوى تأليف عبد العزيز البخسارى المتوفى سنة ٧٣٠ه طبعة دار الكتاب العربي بيروت سنة ١٣٩٤ه ه
- 19 فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم الحنفى طبعة مطبعة مصطفى البابى الحلبي .
- ٢٠ مرقاة الأصول لملاخسرو ، وشرحها المرآة طبع دار الطباعة العامرة بتركيا .
- ٢١ مختصر المنتهى لابن الحاجب المتوفى سنة ٦٤٦ ه طبعة مطبعسة الكليله الازهرية سنة ١٩٧٣ م.

- ٢٢ ــ مسلم الثبوت لحب الله بن عبد الشكور وشرحة للعلامة عبد العلى
   ١٧١ هــ الطبعة الأميرية سنة ١٣٢٢ هــ الطبعة الأولى ..
- ٢٣ ــ المستصفى للغزالى ــ طبعة المطبعة الأميرية ببولاق ــ الطبعة الأولى منة ١٣٢٢ ه .

#### كتب التراجم:

- الاعلام للزركلي ط دار العلم للملايين بيروت الطبعة الرابعة
   سنة ١٩٧٩ م ، والثالثة .
- وفيان الاعيان وبهامشها الشقائق النعمائية ط المطبعة المينية
   بمصر الأحمد البابي الطبي سنة ١٣١٠ هـ ١٠
  - ٣ \_ طبقات الاصوليين للمراغى \_ الطبعة الثانية سنة ١٩٧٤ م ٠
- الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢ هـ
   ط مطبعة دار نهضة مصر ٠
- م طبقات الشافعية الكرى لابن السبكى المتوفى سنة ٧٧١ هـ الطبعة الأولى معيسى البابى الحلبى .
- ٦ \_ الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوى \_ طبعة ندوة المعارف بالهند ،
  - ٧ \_ معجم البلدان لياقوت الحموى طبعة بيروت .
- ٨ \_ معجم المؤلفين لعمر كحالة \_ ط مطبعة \_ الترقى بديشق سنة ١٩٥٧م
  - ۹ صدية العارفين للبغدادى ط استانبول سنة ١٩٥٥ م ٠
     سنة ١٩٥٥ م ٠
- .١٠ \_ أصول الفقه ورجاله د . شعبان \_ طبعة أولى \_ دار المريخ للنشر .
- 11 \_ شذرات الذهب في اخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي المتوفى ط مكتبة القدس سنة . ١٣٥ ه سنة ١٠٨٩ ه ط دار المسيرة بيروت .

- ١٢ معجم البلدان لياقوت الحموى ط بيروت ٠
- 11 الكواكب السائرة باعيان المائة العاشرة للغزى ط بسيروت سنة ١٩٤٥ .
  - ١٥ عثمانلي مولفلري .
- ۱۲ تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلانی المتوفی سنة ۸۵۲ هـ الطبعة الأولى دار صادر بیروت ،
- ١٧ ـ تذكرة الحفاظ للذهبي المتوفى سنة ٧٤٨ هدار احياء التراث العربي . .
  - ١٨ ـ تاريخ الأدب العربي بروكلمان ـ الطبعة الألمانية .
- ۱۹ ـ تاریخ بغداد للخطیب البغدادی المتوفی سنة ۲۳ هـ ط بروت دار الکتاب العربی .

# كتت التاريخ:

- ا ــ فتح القسطنطنية للدكتور محمد مصطفى صفوت ط بيروت .
- ٢ اوروبا في العصور الوسطى للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور الطبعة الخامسة سنة ١٩٧٢ .
- ٢ موسوعة التاريخ الاسلامي للدكتور احمد شلبي الطبعة الثالثة مكتبة النهضة المصرية .
- ١٤ محمد الفاتح للدكتور سـالم الرشيدى ـ الطبعة الثانيـة بيروت سنة ١٩٦٩ .
- ه ـ تركيا في العصور الوسطى للدكتورة زبيدة عطا ـ طبعة دار الفكر
   العربي .

#### كتب اللغة:

- ١ ــ لسان العرب لابن منظور ط دار صاور بيروت ٠
- ۲ لصباح المنير الحمد بن على المقرى المنومي المتوفى سنة ٧٧٠ هـ
   ط مطبعة مصطفى البابي الحلبي .
- سلموس المحيط لمجد الدين الفيروز آبادى ـ الطبعة الثالثـة
   سنة ۱۳۷۱ ه سنة ۱۹۵۲ م .

#### الفهارس:

- ١ ــ فهرس معهد المخطوطات ،
- ٢ ــ فهرس جامعة الملك سعود للمخطوطات .
  - ٣ \_ فهرس مكتبة بلدية السكندرية .
    - ٣ \_ فهرس مخطوطات الجزائر ٠
- (ع) \_\_ فهرس مخطوطات مركز البحث العلمي واحيساء التراث بجسامعة الم القرى م

\* \* \*

grand to the second sec

# فهرس الموضوعات

| غحة | الم       |       |       |      |       |          |     | واع   | أوضر   | ]1    |      |       |       |        |          |
|-----|-----------|-------|-------|------|-------|----------|-----|-------|--------|-------|------|-------|-------|--------|----------|
|     |           |       |       |      |       |          |     |       |        |       |      |       |       |        | لقدمة    |
| ٥   | •         | •     |       | •.   | . •   | •        | •   |       | • 1    | •     |      | ٠.,   | į     | لبحث   | عطة ا    |
| 4   | • .       | •     | . •   |      | •     | •,       | •   | •     | •      | ;(;   | ـــة | دراس  | , (ال | الأول  | لقسم     |
|     | اعية      | لاجته | ة وا  | ياسي | السا  | احية     | الن | ن من  | استر   | كرام  | ر ال | عد ر  | ل فو  | الأو   | لبحث     |
| 11  | •         | •     | ٠     | •    | •,    | •        | •   | ٠,    | •      | •     | •    | . •   | بية   | إلعل   | ġ        |
| 11  | ŧ         | •     | •.    | •    | •     | •        | •   | ىية   | جتماء  | والا. | ربية | والح  | اسية  | السي   | لحالة    |
| 11  | •,        | •     |       |      | •,    | •        | •   | ٠,    | ر      | أبعصه | ك اا | سي ذا | مية ، | العا   | الحالة   |
| 44  | •         | •.    | •     | •    | ٠     | •        | 5   | ألعصا | ذلك    | فی ا  | لية  | الأصو | فات   | المؤل  | أشبهر    |
| 4   | إلفاتا    | و مؤ  | وغاته | ية و | العلم | ىياتە    | وح  | ٔستی  | كراما  | ، باك | مريف | ى الت | نی ه  | ، الثا | المبحث   |
| ٣.  | ٠,        | ••    | •     | ٠.   | ٠     | <b>.</b> | يف  | التأل | ة في   | بنهج  | لة و | واقرا | وخه   | وشي    |          |
|     |           |       |       |      |       |          |     |       |        |       |      |       |       |        | التعريا  |
| ٣.1 | •.        | ٠     | •     | •    | •     | ٠        | ٠,  | •     | •:     | •,    |      | ě     | اته   |        | مؤلف     |
| ٣٣  | <b>*•</b> | ٠,    | •     | ٠    | •     | 4,       | •   | •     | •.     | •     | •    | ٠.    | نف    | ـيوذ   | <u>_</u> |
| ٣٣  | ٠,        | •     | •     | • .  | •     | •        | ٠,  | •     | • •    | •,    | •    | ÷     | اده   | ــا ز  | خواج     |
|     |           |       |       |      |       |          |     |       |        |       |      |       |       |        | الشاه    |
|     |           |       |       |      |       |          |     |       |        |       |      |       |       |        | القران   |
|     |           |       |       |      |       |          |     |       | يد الد | أوح   | ن بن | منطفو | ین ما | ح الد  | مصلع     |
| ۲۷  | ٠.        | •     | ٠     | •    | •     | •        | ٠,  | •     |        | ٠,    | • 1  | ٠,    | ف     | الاشر  | ابن ا    |
| ۳.۷ | •         | ٠.    | ı.    |      | ٠,    |          |     | •     |        |       | ٠.,  | ادين  | 1 -1  | , دم   | المال    |

| الصفحة                       | ع                 | الموضو              |                   |
|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| ۳۸ ۰. ۰                      |                   |                     | حاجى خليفة        |
| ۳۸ ٠ ٠ ٠.                    |                   | • • • •             | بهاء الدين        |
| <b>**</b>                    |                   | • •, • •            | محمد بن قراموز    |
| ***                          | •, • • • • •      |                     | حسن جلبی          |
| T1                           | • • •             |                     | خطيب زاده         |
| <b>!</b>                     | ا يؤخذ عليه .     | ُب ومنهج المؤلف وه  | مميزات هذا الكتا  |
| <b>{ o</b> , **** • •        |                   |                     | ·                 |
|                              |                   |                     | etati 7 janet     |
|                              |                   |                     | افتتاحيــة المؤلف |
| <b>Y</b> • • • • •           | . اصول الفقه لقبا | المقدمة وهي في حد   | الرصد الاول في    |
| <b>*</b> • • •               | • • • •           | • • • • •           | تعريف الفقه       |
|                              |                   | • • •, • (          |                   |
|                              |                   | •, • • • •, •       |                   |
| £                            |                   |                     |                   |
|                              |                   | مباحث تتعلق بالعر   |                   |
|                              |                   | لحتيقة والمجاز والص |                   |
| and the second of the second |                   |                     |                   |
| <b>Y</b> • • •               |                   |                     | متى يكون المشتق   |
| <b>V</b> • • •               |                   |                     |                   |
| A                            |                   |                     |                   |
| A Marine Comme               | •. • • •          |                     | الصريح            |

| سنحة | الص |     |       |       | ÷     | اللوضوع    |              |       |              |              |            |      |       | s (Constitution)                         |
|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|------|-------|------------------------------------------|
| 17   | ٠,  | .*• | ٠.    | ٠     | ٠     | . •        | •            | •     | ٠.           |              | •          | •    | ية    | الكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ١٨   | •   | •.  | ٠,    | ٠,    | •     | نيد        | , والمه      | لطلق  | ام وا.       | ر الع        | اص و       | الذ  | ی فی  | المحث الثان                              |
| ۱۸   | •   | ٠.  | ٠,    | ٠,    | •     | •          | ٠            |       | ٠,           | •            | ٠          | •    | •     | الخاص                                    |
| ١٨   | ٠   | ٠   | •     | •     | ٠.    | 4          | •            | ٠     | ٠            | •            | ٠.         | ٠,   | •     | حكىسة                                    |
| 19   | ٠   | ٠,  | ٠.    | ٠.    | •     | •          |              | ÷     | ٠.           | ٠            | •          | ٠    | •     | العصام                                   |
| 19   | •   | •   | •     | •     | ٠,    | :          | •            | •     | •            | , <b>•</b> , | ٠.         | •,   | ٠     | حمكسة                                    |
| 7 {  | ٠.  | ٠.  | ٠     | •     | ٠     | ٠          | ÷            | ٠.    | •            | •            |            | ٠    | دم    | الفاظ العم                               |
| 74   | •   | •   | ٠     | •,    | ٠     |            | •            | •     |              | ٠.           | ٠,         | •    | تيد   | المطلق والم                              |
| ٣٤   | •,  | ٠.  | •     | •     | •     | •          | ٠            |       | •.           | • .          | •          | •    | •     | المطلق                                   |
| 78   | •.  | •   | •     | •     | . •.  | ÷          | •            | •     | •            | ٠            | ·•         | ٠,   | •     | حكمسه                                    |
| 4.5  | . • | ٠,  | •     | •.    | •     | •          |              | ł     | , <b>+</b> , | . •          | •          | . •  | . •   | المقيد                                   |
| 45   | •   | ٠   | •     | •     | •     | ÷          | •            | •     | *            |              | ••         | •.   |       | حكمسه                                    |
| ٣٧   | ٠   | •.  | •     | •.    | ٠.    | ٠.         | . •          | يل    | والمؤو       | ِك ،         | لمثستر     | فی آ | نالث  | المبحث النا                              |
| ٣٧   | •   | ٠., | . •   | •     | •     | ٠          | •            | •     | ٠            | ٠            | • •        | •.   |       | المشترك                                  |
| ٣٧   | •   | •.  | •     | ٠     | .•    | •          | ٠            |       | ,•           | ٠.           | <b>5</b>   | ٠,   | •     | «حکوسه                                   |
| ٣٩   | ٠.  | ٠,  | •.    | •     | ,•    | ٠          | ₹,           | •     | •            | •;           | •          | ٠,   | •     | المؤول                                   |
| 13.  | •   | ٠.  | •     | ساء   | لاقتض | له وا      | الدلال       | رة و  | الاشيا       | ة وا         | لعبار      | في أ | إبع   | المبحث ال                                |
| 13   | •   | ٠   | لاتها | رمقاب | عکم و | والم       | لفسر         | ر وال | النصر        | هر و         | الظاه      | م غی | خامسر | المبحث ال                                |
| ٤٨   | ٠   | •   | •     | •,    | ·•    | ÷          | •,           | •     |              | ٠            | , <b>•</b> | •    | •     | الظاهر                                   |
| \3€  | •   | •   | •     | .•    | .•    | <b>•</b> ' | , <b>•</b> , | •     | <b>:•</b>    | ,+,          | ٠          | .•   | •     | النص                                     |
| 193  | •   | •   | •     | •     | ٠,    | ••         | ě            | ٠.    | •            | •            | •          |      | .•    | المفسر                                   |

| ä  | الصفد      | 1   |     |    |    |    |            |            | وع  | الوضا      | 1     |        |      |         |                |
|----|------------|-----|-----|----|----|----|------------|------------|-----|------------|-------|--------|------|---------|----------------|
|    | <b>£</b> 1 |     | •   | •  |    | •  | ٠,         | ٠          | •   | ٠,         | ٠     | •      |      | •       | المحكم         |
|    | ٥.         | •   | •   | •  | ٠, | ٠. | <b>4</b> , | ٠,         | ٠   | ٠          | ٠     | ٠      | •    | حكمة    | الخفى و.       |
|    | 01         | •   | •   | •  | •  | •. | 4          | ٠.         | ٠.  | •          | •,    | •      | •    | حكمة    | المشكل و       |
|    | ۲٥         | •   | •   | •  | ٠, | ٠. | ÷          | •.         |     | •          | •     | •      | •    | حكمة    | المجمل و.      |
|    | 07         | •   | •   | •  | •  | •. | ī          | •          | ٠,  | •          | •     | •      | ه    | وحكم    | التشابه        |
|    | ٥٣         | ٠.  | •   | •. | •  |    | •          |            |     | •          | يان   | ل البر | س غو | لسادي   | المبحث اا      |
|    | ٥٣         | •   |     | •  | ٠  | •, |            | ٠.         | •   | •          | •     | . •,   | ریر  | ان التة | ۱ ــ بيا       |
|    | ٥٣         |     |     | •  | ÷  |    | •          | •          |     | •          | •     | •      | ننير | ان تف   | ۲ — بیا        |
|    | 00         | •   | •   | ٠  | •  | •. | ÷          | **         | •   | •          | ٠.    | •      | يير  | ان تغب  | ۳ — بیا        |
|    | 11         | ÷   |     | •  | •  | •  | •          | •          | •   | ئة         | انواء | ة وا   | غرود | ان الم  | <u></u> {      |
|    | ٦٣         | •   | • 1 | •  | •  | •  | •          | •          | •   | •          | •     | ٠.     | ديل  | ان التب | ہ ــ بيا       |
|    | 74         | •   |     | •  | •, | •  | 4          | ٠.         | •   | •          | •     | •      | •    | ٠       | النسخ          |
|    | ٧٢         | •   |     |    | •; | •  |            | ٠.         | هوم | والمو      | وق ،  | المنط  | غی   | لسابع   | المبحث اا      |
|    | 77         | ı   | •   | •  | •  | •  | •          | •          | •   | لمانى      | المع  | ىروف   | نی ح | شامن ا  | المبحث ال      |
| e) | 77         | •   | •   | •  | •  | •  | ٠,         | 4          | •   | •          | •     | ٠,     | •    | مطف     | حروف ال        |
|    | 77         | •   | ٠,  | •. | ٠  | •  | ÷          | <b>.</b> , | •   | •          | •     | •      | ٠    | •1      | الواو          |
|    | YY         | •   | •   | •  | •  | •  | •          | •,         | ÷   | •          | •     | •,     | ٠,   | •       | الفساء         |
|    | <b>YY</b>  | •   | ٠,  | ٠  |    | •  |            | ٠,         | ٠   | •1         | ٠     | •      | ٠    | •       | <b>ث</b> ــــة |
|    | ٧٨         | •   | •   | ٠  | ٠  | •  | •          | ٠.         | •   | ٠.         | •     | ٠      | ٠.   | •       | بـــل          |
|    | ٧٩         | •   | ٠,  | •, | •  | •  | ŧ          | •,         | •   | <b>∳</b> i | •     | •      | •    | •       | لكن            |
|    | ٧٩         | • · | •   | •  | •  | ٠  | ٠          | ٠,         | ÷   | ٠.         | •     | •,     | ٠,   | ••      | « أو »         |

" La George

| غحة    | الص |    |     |     |    |            |    | ع  | ۻۅؙ | المو        |       |      |        |            |
|--------|-----|----|-----|-----|----|------------|----|----|-----|-------------|-------|------|--------|------------|
| ۸۱     | •   | •  | . • | •   | •  | ٠          | •, | •  | •   | •           | •     | •    | •      | حتى        |
| ۸۲     | •   | •  | •   | •   | •  | •.         | ÷  | ٠. | •   | •.          | •.    | •    | ر      | حروف الج   |
| ۸۲     | •   | •  | . • |     | •  | ÷          | ٠. | •  | ٠   | •           | •     | •    | •      | البساء     |
| ۸۲     | •   | •  | •   | •   | •  |            | ٠, | +  | •   | •           |       | ٠,   | •      | على        |
| ٨٤     | •   | •. | . • | •   | ٠. | •          | ٠. | ٠  | •   | ٠           | •     | ٠    | •.     | ₀ن         |
| ٨٤     | ٠   | ٠  | •   | •   | •  | •          | ٠, | •  | ٠,  | •           | ٠.    | ٠,   | •      | الى        |
| ۸٥     | •   | •. | •   | . • | ٠. | ÷          | •. | •  | •   | •           | •     | •    | •.     | فى         |
| ۲۸۰    | ·•  | ٠, | •   | •   | •  | 4,         | •  | •  | • ( | •           | •     | •1   | وف     | أسماء الظر |
| ۲۸     | •   | ٠. | ٠.  | •   | •  | <b>*</b> . | ٠. | •  | •.  | •           | •     | •1   | •      | -ع         |
| ۲۸     | ٠   | •, | •   | •   | •  | •          | ٠, | 4  | ••  | •           | •.    | ٠,   | •      | قبــــل    |
| ٨٧     | •   | ٠. | ٠.  | -   | ٠, |            | •, | •  |     | •           | •     | ٠    | •      | بــــــد   |
| ٨٧     | •   | •  | •   | •   | •. | •          | •. |    | •   | *           | •.    | ٠.   | ٠      | عنـــد     |
| ٨٧     | ٠,  | ٠, | -,  | ٠,  | 4  | ٠.         | •  | •  | •   | •           | •     |      | برط    | حروف الث   |
| ٨Υ     | •   | •  | •   | •   | ٠  | •          | ٠. | ÷  | ٠.  | •           | ٠,    | *• [ | s;     | ان         |
| ٨٨     | •   | ٠, | ٠.  | -,  | •• | <b>4</b> , | ٠. | •  | •.  | •           | •     | •.   | •      | اذا        |
| ٨٨     | ٠   | •  | •   | •   | •, | •          | •. | •  | ٠.  |             | •,    | ٠.   | •      | کیف        |
| 4.     | ٠.  | 4  | ٠.  | •   | •, | •          | •  | •  | •   | <u>ئ</u> ام | الأحك | غى   | لرابع  | المرضد ا   |
| ٩.     | •   | •  | •   | •.  | •  | ٠.         | •  | ٠, | •   | •           | ٠.    | ٠.   | ۲      | الحكست     |
| 1:+2+; | •   | •  | •   | ÷   | •, | •          | •  | •  | •   | • 1         | •     | ä    | ، بسب  | المكسوه    |
| 1.8    | •   | •  | •   | •   |    | •.         | 4  | ٠. | •   | ٠           | ٠,    | •,   | ىلىسە  | المحكوم ء  |
| N-Y    | ,•  | •  | ٠.  | ÷   | ٠. | •          | •  |    | •   | •           |       | ـــة | الأملب | عو ارض     |

|         | لصفحة | il  |       |            |            | 4   | . ·        | , 3 | وع     | لوضو | u .                         |
|---------|-------|-----|-------|------------|------------|-----|------------|-----|--------|------|-----------------------------|
|         | 1.4   | •   | •     | •          | 4          | •   | •          | •   | ٠,     | ٠.   | أولا العوارض السماوية       |
|         | 117   | •   | •     | ÷          | ٠,         | •   | ٠          | •   | •      |      | ثانيا العوارض المكتسبة .    |
| 1       | 171   | •   | ٠     | ٠.         | ÷          | •   | ٠          | ٠.  | ٠.     | •,   | المرصد الخامس في الكتاب     |
| *       | 177   | ٠.  | ٠,    | •          | ••         | ÷   | ٠,         | ٠   | •      |      | الأمر والنهى                |
|         | 177   |     | ٠     | •          | ٠          | •.  | ÷          | •   |        | ٠.   | المامور به نوعان            |
|         | 18.   |     | •     | ÷          | ٠.         | •   | ٠          | ٠   |        |      | القسام الأداء والقضاء       |
|         | ١٣٦   |     | •     | •          | ٠,         | ٠   | •          | نبح | , والذ | حسن  | بيان مقتضى الأمر في صفة الم |
|         | ۱۳۸   | •,  | •     | •          | ٠          | ٠   |            | ٠   | •      | •.   | اقسام الحسن المامور به      |
|         | 187   |     | •     | •:         | •          | •   |            | •   | ٠.     | •.   | اسباب الشرائع               |
|         | 188   |     | 4     | ٠          | ٠          | •   | •          | •   | •.     |      | الرصد السادس في السنة       |
|         | 188   |     | •,    | •          | ٠          | •   | •          | •   |        | •    | (١) المتواتر                |
|         | 1,87  | ٠,  | ٠,    |            | •          |     |            |     |        | •    | (ب) الآحاد                  |
|         | 100   | ٠,  | •     | ٠          | • •        | •   | ٠          | ÷   |        | ٠    | كيفية السماع                |
| ,d<br>} | 109   |     | ٠.    | <b>.</b>   |            | •   | •          | ٠   | •      | •.   | أنعال الرسول ( ص )          |
| !       | 17.   |     | •     | <b>+</b> 1 | ٠          | •   | <b>4</b> , |     | •      | ٠,   | اقسام الوحى .               |
|         | 171   | i÷, | ٠,    | •          | ٠          |     | ٠          | •   | • )    | •    | شرع من قبلنا                |
|         | 177   | •:  | •     | •          | . <b>.</b> | . • | ٠          | ٠.  | ٠.     | ٠.   | المرصد السابع في الاجماع    |
|         | 177   | ٠   | •     | •,         | •          | •   | •          |     | •.     | ٠    | تعريف الاجماع اصطلاحا.      |
|         | 17.   | •   | •     | •          | •          | ٠   | i          |     | •      | ٠,   | مراتب الاجماع               |
|         | 144.  | •   | ÷     | •          | ٠          | ٠   | •.         | •   | •      | •    | المرصد الثامن في القياس     |
|         | 177   | •,  | . *•. |            | ÷          |     | ٠          | ٠,  | •      |      | تعريفه اصطلاحا              |

#### - 449 -

| الصفحة | ı  |     |      |    |            |    |    | غىوع | اللوة |     |        |                     |
|--------|----|-----|------|----|------------|----|----|------|-------|-----|--------|---------------------|
| ۱۷۲    |    |     | •    |    | •          | ÷  |    | ٠.   | ٠,    | •   | ٠.     | اركان القيساس       |
| 174    |    |     |      | •  | ÷          |    |    |      | ٠,    | •   | •      | شروط العلة .        |
| ۱۷۸    | •  | •   |      |    |            | ٠  | ٠. | ر.ه  | اعتبا | ىلم | ذي ء   | تقسيم المناسب ال    |
|        | •  | •   | •    |    |            |    |    | •    |       |     |        | الأمور التي تعرف    |
| 1.1.1  | •  | ٠   | •    | •  | •          |    | •  | ٠.   | غيرر  |     |        | تقسيم القياس الى    |
| ۱۸۷    | •  | •   | ٠    | •  | ٠.         | •  | •, | •    | •     |     |        | تخصيص العلة         |
| ۱۸۸    | ٠  | ٠.  | ٠    | ě  | •          | •  | •  |      | ·     |     | •      | حكم القياس          |
| ۱۸۹    | ٠  | •.  | ٠    | •  | •          | ٠  | •  | •    | ••    | •   |        | دفع العلل المؤثرة   |
| 191    | •  | •.  | •    | i  | ٠          | •  | •  | •    | ٠,    | •   | ٠      |                     |
| 190    | ٠, | •   | ٠    | ٠  | <b>∓</b> , | ٠  | ٠, | • •  | •     | . • | •      | دفع العلل الطردية   |
| TP1    |    | •   | ÷    | •  | .*         |    | ٠. | •.   | •     | •   | قياسا  |                     |
| 197    | •. | • . | •    | •  | •          | ÷  | •  | ٠.   | ••    | ٠.  |        | الحجج الفاسدة       |
| ۱۹۸    | •  |     |      | •. | ٠          | •  | (  | رجيح | والت  | ضة  | المعار | المرصد التاسع في    |
| 717    | •  |     |      | •, | •          | ٠, |    | •    | •     | د   | لاجتها | المرصد العاشر في ا  |
| 717    | •  |     | , ·• |    | •          | •  |    | •    | ٠     | •   | . •    | التقليد فى العقليات |
|        |    |     |      |    |            |    | *  | *    | *     |     |        |                     |

رقم الایداع بدار الکتب ۵۲۰ / ۸۲

The state of the will be all the most of the contract of the c



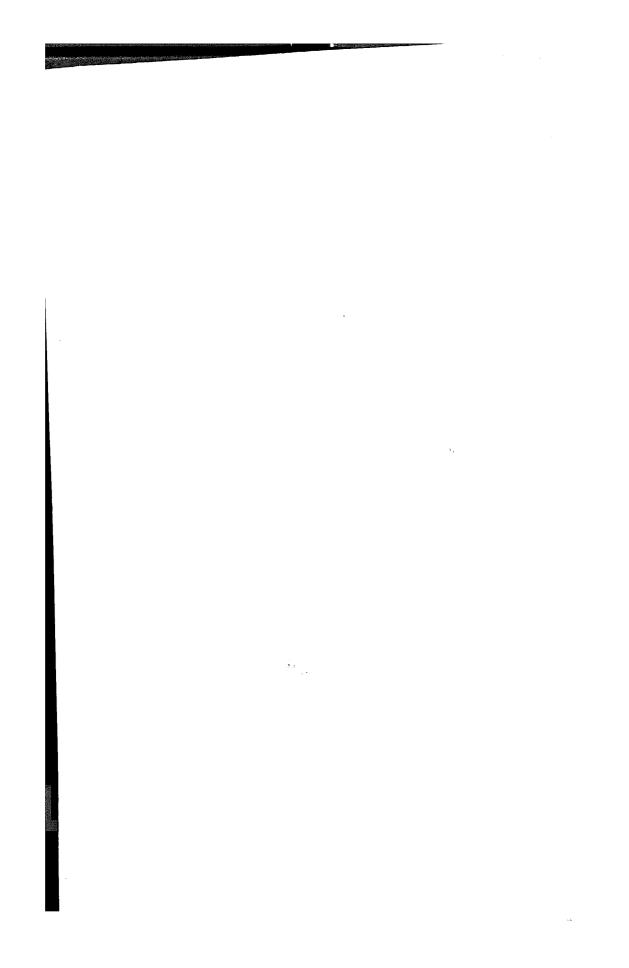

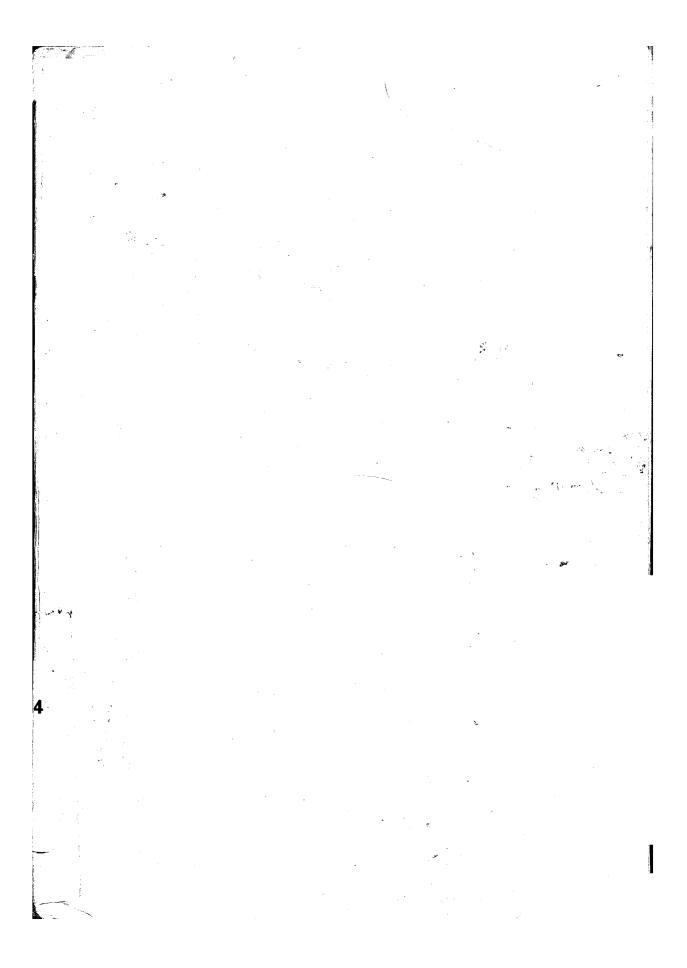